



عِمِلْنِ - الْارْسِ طَلَقَةَ 1903 \$400 فَكَسِ 1016 هَوَيَّهِ عَمِلْنِ - الْأَرْسِ 1016 أَرْسِ طَيْسَةَ 1832 عَمَلِنَ 1118 أَرْسِ بريد الْكلاولية 1800 عَمَلُ 1118 فَرْسَةً 1119 فَرْسَةً 1119 فَرْسَةً 1119 فَرْسَةً 1119 فَرْسَةً 1119 فَرْسَةً







إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْءَ 'انْذَرْتَهُمْأُمْلُمْ نَنْذِرْهُمْ لايُؤمِنُونَ اللهُ خَتَمَ ٱللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَنْصَارِهِمْ غِشَوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِأَللَّهِ وَبِأَلْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ اللَّهِ يُخَدِيعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَغْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُهُونَ ﴿ ﴾ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا أَ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ إِمَا كَانُواْ يُكَذِّبُونَ ۞ وَإِذَا فَيْلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا إِنَّمَا غَنْ مُصْلِحُوكَ ۗ أَلآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَا يَشْعُهُنَ ١١ وَإِذَا فَيْلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَآءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُوْمِنُ كُمَآءَامَنَ ٱلسُّفَهَآةُ أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَاةُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَّى شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا غَنْ مُسْتَهْزِءُونَ اللَّ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَنْذُهُمُ فِي طُغْيَننِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ إِنَّ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلضَّلَالَةُ بِالْهُدَىٰ فَمَارَبِحَت يَجَدَرَثُهُمْ وَمَاكَانُوا مُهْتَدِينَ ۖ

تحقيق الهمزة تحقيق بلا ادخال الزاىوالألف

مَثَلُهُمْ كُمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّاۤ أَضَآ اَتْ مَا حَوْلِهُ. ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلْمَنتِ لَا يُبْصِرُونَ (١) صُمَّ بُكُمُ عُنِي فَهُمُ لَا يَرْجِعُونَ الله الزَحِيمُونَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلْمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَلِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ لَصَوَاعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطًا بِٱلْكَنِفِرِينَ ﴿ مَا يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَخْطَفُ أبْصَلَوهُمْ كُلِّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَاۤ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلُوشَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ وَأَبْصَدُ هِمْ إِنَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ إِنَّ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٠٠٠ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَاشَاوَالسَّمَاءَ بِنَآءُ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآةً فَأَخْرَجَ بِهِ ء مِنَ الثَّمَرُتِ رِزْقًا لَكُمْ فَكَلا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّانَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ عَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ٣ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَيْفِرِينَ ﴿٣٣﴾

س آء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

وَبَشِراً لَّذِينَءَامَنُوا وَعَكِمِلُواْ الصَّلِحَاتِ أَنَّا لَهُمْ جَنَّاتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن تَكْرَةِ يِّزُقُاْ قَالُواْ هَنذَا ٱلَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلٌ وَأَتُواْ بِهِ عَمُتَشَبِهَا ۗ وَلَهُمْ فِيهَا أَزُواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْي اللَّهُ مِن مَشَكُلُا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَأَفَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمْ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَنذَا مَثَلًا يُضِلُ بِهِ، كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ، كَثِيرًا وَمَا يُضِ لُّ بِهِ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ١٠٠٠ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِمِيتَ عَقِهِ ء وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُوكَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَكِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُوك الله كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتُا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيئُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ رُجَعُوك الله مُو ٱلَّذِي خَلَقَ كَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَهِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَيَّ إِلَى ٱلسَّكَمَآءِ فَسَوَّ لِهُنَّ سَبْعَ سَمَلَوَ تِوْوَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١١٠



الدِماءَ مشام وفنا: تلاثة أمحه

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا أَتَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِمَآءَ وَنَحَنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ قَالَ إِنِّى أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ (٣) وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلْيَكَةِ فَقَالَ أَنْبِتُونِي بِأَسْمَاءِ هَلَوُلآءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ٣ قَالُواْ سُبْحَننك لَاعِلْم لَنا ٓ إِلَّا مَاعَلَّمْتَنا ٓ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ قَالَ يَتَادَمُ أَنْبِتْهُم بِأَسْمَآيِهِمٌ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآيِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّهَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبْدُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكُنُّهُونَ اللَّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِ كَمِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرينَ (٣٠) وَقُلْنَا يَتَادَمُ ٱسْكُن أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَيَا هَانِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ فَأَزَلَٰهُمَا ٱلشَّيْطِنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّاكَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُقُ وَكَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرُ وَمَتَعُمُ إِلَى حِينِ الْهُمَ ﴾ فَنَلَقَّىٰ ءَادَمُ مِن زَيِهِ عَكِمِنَتٍ فَنَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُ هُوَٱلنَّوَّابُٱلرَّحِيمُ ﴿٣﴾

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَّى فَمَن تَبِعَ هُدَاى فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا أَوْلَتِهِكَ أَصْعَبُ النَّارِّ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ ١٠٠ يَنبَيْ إِسْرَتِهِ مِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ (٣) وَءَامِنُوا بِمَا أَسْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَلَكَافِرِ بِدِيٌّ وَلَا تَشْتَرُواْ إِعَا بَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَإِنِّنِي فَأَتَّقُونِ ( ) وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّهُوا ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ۖ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَٱزكَعُوا مَعَ ٱلرَّكِعِينَ اللَّهِ اللَّهِ أَتَأْمُ وَنَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ ٱلْكِئنَا ۖ أَفَلا تَعْقِلُونَ اللَّ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَهُم مُّلَعُوا رَبِّهِمْ وَأَنَهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ٥ يَنَبَيْ إِسْرَتِهِ بِلَ أَذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ أَنِّي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ١٠ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزى نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدَلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (اللهُ



وَإِذْ نَجَيَّنَكُمُ سُوَّهُ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوَّهُ ٱلْعَذَابِ يُذَبِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَــالآيٌ مِن زَيِكُمْ عَظِيمٌ اللهُ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنِحَيْ نَصُمُ وَأَغْرَفْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴿ أَن الْ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةُ ثُمَّ أَتَّكَ ذَيُّمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ اللهُ أَمْمَ عَفُونَا عَنكُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (اللهُ الْعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (اللهُ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ (١٠) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَنقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓ إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَٱقْنُلُوٓ أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمُ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ، هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ الله وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهُ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْعَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُوا مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ١٠

قیل ابن ذکوان: کسر القاف



وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَهْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمُ رَغَدًا وَآدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَكَدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ ثُفَفَرَ لَكُمْ خَطَنيَ كُمُّ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي فِيلَ لَهُمْ فَأَزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ طَكَمُوا رِجْزَامِنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (٨٠٠ ١٥ وَإِذِاسْ تَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَ فَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنُنَّا قَدْ عَالِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَيَهُمَّ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْمِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْتَوْا فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ السَّ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَاحِدِ فَأَدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُخْدِجْ لَنَامِتَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَيَصَلِهَا مَا أَتَلَ أَتَسَتَبْدِلُوكِ ٱلَّذِي هُوَ أَذَنَكَ بِالَّذِي هُوَخَيُّ أَهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلدِّلَةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ ۚ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ (١٠)

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَارَيٰ وَٱلصَّابِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَنلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَإِذْ آخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَأَذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَكُمْ تَنَقُونَ الله مُمَّ تَوَلَّيْتُم مِنَ بَعْدِ ذَالِكٌ فَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ الله وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدُوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَلِيثِينَ اللهَ فَعَلْنَهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدْيُهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ اللَّهُ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْ بَحُوا بَقَرَةً قَالُوٓا أَلَنَّ خِذْنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَنَهِلِينَ ﴿ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنِ لَّنَا مَا هِيَّ قَالَ إِنَّهُ رِيَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضُ وَلَا بِكُرُ عَوَانًا بَيْنَ ذَالِكُ فَأَفْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ﴿ ١٠٠٠) قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآهُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ (اللهُ)

سياءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الشور مالكان

الماء مشامرونتا: مسافارجه

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارِيُّكَ يُبَيِّن لَّنَامَاهِي إِنَّ ٱلْبَقَر تَشَكْبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهُ تَدُونَ ﴿ ﴿ كَا قَالَ إِنَّهُ مِيْقُولُ إِنَّهَا بِقَرَةٌ لَّا ذَلُولُ تُشِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي ٱلْخَرَثَ مُسَلِّمَةٌ لَّا شِيدةً فِيها أَصَّا لُوا ٱلْتَنَ جِنْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ ﴿ وَإِذْ قَنَلْتُونَفُسًا فَأَدَّرَهُ ثُمَّ فِيمَ أَوَاللَّهُ مُغْرِجٌ مَّا كُنتُم تَكْنُمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا كُنتُم تَكُنُّمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا كُنتُم تَكُنُّمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا كُنتُم نَكُنُّمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا كُنتُم فَا لَا اللَّهُ مُغْرِجٌ مَّا كُنتُم اللَّهِ مَا كُنتُم وَاللَّهُ مُعْرِجٌ مُا كُنتُم اللَّهِ اللَّهُ مُعْرِجٌ مُا كُنتُم وَاللَّهُ مُعْرِجٌ مُا كُنتُم وَا اللَّهُ مُعْرِجٌ مُا كُنتُم وَاللَّهُ مُعْرِجٌ مُن اللَّهُ مُعْرِجٌ مُا كُنتُم وَاللَّهُ مُعْرِجٌ مُا كُنتُم وَاللَّهُ مُعْرِجٌ مُا كُنتُم وَاللَّهُ مُعْرِجٌ مُا كُنتُم وَاللَّهُ مُعْرِجٌ مُنا لَعْلَمُ وَاللَّهُ مُعْرِجٌ مُا كُنتُم وَاللَّهُ مُعْرِجٌ مُا أَنْ اللَّهُ مُعْرِجٌ مُنا أَمْ اللَّهُ مُعْرِجٌ مُا أَنْ اللَّهُ مُعْرِجٌ مُنا أَعْلَقُولُ اللَّهُ مُعْرَجُ مُنا أَعْلَقُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ مُعْرِجٌ مُا أَواللَّهُ مُعْرَجٌ مُنا أَعْمَالًا فَاللَّهُ مُنْ إِلَّهُ مُنا أَعْمُ مُن اللَّهُ مُنا أَنْ مُنا أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مُنا أَعْمُ مِنْ أَنْ مُنا أَنْ مُنا أَعْمُ مُنا أَعْمُ مُنا أَعْمُ مِنْ مُنا أَعْمُ مُنا أَعْمُ مِنْ مُنا أَعْمُ مِنْ مُنا أَعْمُ مِنْ مُنا أَعْمُ مِنْ أَعْمُ اللَّهُ مِنْ أَنْ مُنا أَعْمُ مِنْ أَعْمُ مُنا أَعْمُ مُنْ أَعْمُ مُنا أَعْمُ مُوا أَعْمُ مُنا أَعْمُ مِنْ أَعْمُ مُنا أَعْمُ مُنا أَعْمُ مُنا أَعْمُ مِنْ أَ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحِي اللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَاينتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللهُ مُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةٌ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآةُ وَإِنَّ مَنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ الله المُنظمعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوٓا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلًا نَعْقِلُونَ ١٠٠٠

أُوَلًا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۗ ۖ وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمَّ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئنَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَثَمَنَّا قَلِي لَكُّ فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّاكَنَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿ إِلَّ أَتِكَامًا مَّعْدُودَةً قُلْ السَّاكُ إِلَّا أَتِكَامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذَتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَكَن يُغِلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّ بَكِلَ مَن كَسَبَ سَيَعْكُةً وَأَحَطَتْ بِهِ عَظِيتَ نُهُ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ( ﴿ وَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلَادُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذْ نَا مِيثَنَقَ بَنِيّ إِسْرَتِهِ بِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْبَتَكَيٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِهِ مُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكَوَةَ ثُمَّ تَوَيَّنْتُمْ إِلَّا قَلِيكُا مِنْكُمْ وَأَنْتُم مُعْرِضُونَ (١٨)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِن دِيكْرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿ ٢٠٠٠ أَنفُسَكُمْ مِن دِيكْرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ ثُمَّ أَنتُمْ هَلَوُلآء تَقْنُلُونَ أَنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنكُم مِن دِيكرهِم تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِأَلْإِنْم وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَكَرَىٰ تَفَدُوهُمْ وَهُوَ مُعَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جُزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَ آوَيُوْمَ الْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِّ وَمَا اللَّهُ بِعَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ أُولَتِهِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ الله وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ ء بِٱلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَهُ برُوجِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلُما جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا نَهْوَى أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كُذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقْنُكُونَ ۞ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفُ مَل لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ

جاء كم ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف حاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضمين)

> **قیل** ابن ذکوان: کسر القاف



وَلْقَدُّ جِماءًكُم ابن ذكوان: انظهار الدال وإمالة فتحة الجيم والآلف

وَلَمَّا جَآءَ هُمْ كِنَابٌ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَكِدِتٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَاعَرَفُوا كَفَرُوا بِيِّهِ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهُ بِشَكَمَا اَشْتَرُواْ بِهِ اَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَضِّلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِلْهِ فَبَآءُو بِعَضَبِ عَلَىٰ عَضَبِّ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أَنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ. وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقَّنُكُونَ أَنْبِيكَآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْـتُم مُّوَّمِنِينَ اللهِ ﴿ وَلَقَد جَاءَ كُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِنَاتِ ثُمَّ النَّخُذَيُّمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلْلِمُونَ ١٠٠ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ مُسكماياً مُرُكم بِدِ إِيمَنْكُمْ إِن كُنتُرمُّ وَمِنِينَ اللهُ

قُلْ إِن كَانَتَ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِمِكَةُ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِيكَ اللَّهِ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدَأُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ الله وَلَنَجِدَنَّهُمْ أَحْرَص النَّاسِ عَلَى حَيَوْةٍ وَمِنَ الَّذِيثَ أَشْرَكُواْ يُودُّ أُحَدُّهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَّحْزِجِةٍ -مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُوكَ (اللهُ عُلُ قُلُ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ, عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَيُشْرَئِ لِلْمُؤْمِنِينَ الله مَن كَانَ عَدُوًّا يَلَهِ وَمَلَتِهِ كَيهِ وَرُسُلِهِ، وَجِبْرِيلَ وَمِيكَنْهِيلَ فَإِنَ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَنْفِرِينَ اللَّهُ وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ ٣ أَوَكُلُّمَا عَنْهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمَّ بَلَ أَكْثُرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللهِ مُصكدِ قُ لِمَا مَعَهُمْ نَسَدَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئبَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنِ ٱلشَّيَطِينُ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّخُ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَـٰدُوتَ وَمَـٰرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَتَّى يَقُولًا ٓ إِنَّمَا نَحُنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَيْنَ ٱلْمَرْ وَزُوجِهِ عُ وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ- مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَصَنُ رُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدَ عَلِمُوا لَمَنِ ٱشْتَرَانهُ مَا لَهُ، فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَيِنْسَ مَا شَكَرُواْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَأَتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَـقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ أَنْظُرْنَا وَأَسْمَعُواْ وَلِلْكَ فِرِينَ عَكَذَابٌ أَلِيتُ ۗ ١٠٠٠ مَّا يُودُ ٱلَّذِينَ كُفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَبِ وَلَا ٱلْشُرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِ مِّن زَّيْكُمْ وَاللَّهُ يَخْنَصُ برَحْمَتِهِ، مَن يَشَاءُ وَأَلَّهُ ذُو ٱلْفَصِّلِ ٱلْعَظِيمِ السَّ



﴿ مَا نُنسِحْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَآ أَوْمِثْ لِهَآ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ١٠٥ أَلَمْ تَعْلَمْ أَكَ اللَّهُ لَهُ مُلَكُ ٱلسَّكَنُوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرٍ ( أَنْ أَمْ تُرِيدُون أَن تَسْتَلُوا رَسُول كُمُ كَمَاسُهِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَد ضَّلَّ سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ ﴿ وَدَّكَثِيرٌ مِن أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَأَضْفَحُواْ حَتَّىٰ يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِيَّةً إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴾ وَقَالُواْلَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَـٰرَىٰ ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُد صَندِقِينَ اللهُ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ, لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَلَهُ: أَجْرُهُ: عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ الله

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَـٰرَئِ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَـٰرَيٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتَلُونَ ٱلْكِئَابُ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَحَكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكُرَ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَأَ أُوْلَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزَيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْعَرْبُ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثُمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَ ٱللَّهَ وَسِمُّ عَلِيهٌ ١٠٠٠ قَالُواْ أَتَّحَاذَا لَلَّهُ وَلَدًا السُّبَحَانَةُ بَلِ لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ، قَايِنُونَ ﴿ إِنَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ اللَّهُ مَا لَكُرُونِ الْ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنِا أَلَّهُ أَوْ تَأْتِينَا ٓ ءَايَةٌ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَلَبَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيَّنَا ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يُوقِنُوكَ ﴿ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَلُعُن أَضَعَب ٱلْجَحِيمِ (١١)

وَلَن رَّضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتُهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىُّ وَلَينِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْرِمَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ (١١) ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُمُ ٱڶڮڬڬ۪ۘڽؘؿ۫ڷۅنَهُۥڂۜقَ تِلاوَتِهِ ۗ أُولَيۡمِك يُؤۡمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكُفُرْ بِهِ ۗ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ آ لَكُنِي إِسْرَتِهِ مِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمَتُ عَلِيْكُرُ وَأَنِي فَضَلْتُكُرُ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ السُّ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا لَنفَعُها شَفَعَةٌ وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ اللهِ ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَيِّ إِبْرَهَامَ رَيُّهُ بِكَلِّمَاتٍ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيٌّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَأَنَّخَذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهَاءَ مُصَلِّي وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَهَاءَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿ اللَّهِ ﴾ وَ إِذْ قَالَ إِنْزَهَامُ رَبِّ ٱجْعَلَ هَلاَا بَلَدًا ءَامِنَا وَٱرْزُقَ ٱهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم إِللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمْتِعُهُ وَلِيلَاثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارُّ وَيِنْسَ ٱلْمَصِيرُ السَّ

اِبْرَهِعُمُ اِبْرَهِعُمُ ابن ذكوان وجهان الكسر الهاء نم ياء وموالقدم

> وَ إِذْ حَعَلْنَا

ابن ذکوان: إظهار

بَيْقِ

إبراهيم إبراهيم ابن ذكوان وجهان: ا.كسر الهاء نم ياء (كا العادة)

وَإِذْ نَرْفِعُ إِبْرَهَا مُأَلِّقُوا عِدُمِنَ ٱلْمِيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا لُقَبِّلُ مِنَّآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الشَّ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَا وَيُبْعَلِنَاۤ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيـمُ ﴿ ﴿ رَبُّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَتُرَّكِبِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَرِيزُ الْحَكِيمُ (m) وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَةٍ إِنْ هَامَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَكُ فِي ٱلدُّنْيَأَ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُۥ رَبُّهُۥ ٱسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴿ ثَنَّ وَأَوْصَىٰ بِهَاۤ إِبْرَهَامُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَنِينَ إِنَّ ٱللَّهَ أَصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهُكَ وَإِلَهُ ءَابَآبِكَ إِبْرَهَامَ وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَحِدًا وَخَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ إِنَّ يَلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَاكَسَبَتْ وَلَكُمْ مَاكَسَبْتُمْ وَلَاتُسْتَكُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾

أمرهم ابن ذكوان وجهان ا.كسر الهاء ثم ياء وهو المقدم ٢.كوشام (كل المواضع)

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَـٰ رَىٰ تَهْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهَا مَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ فَوَلُواْ ءَامَنَ ا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِنزَهَا مَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن زَّيْهِمْ لَا نُفَرَّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ، فَقَدِ ٱهْتَدَوا ۚ وَإِن نُوَلَّوا فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقٌ فَسَيَكُفِيكُهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْكَلِيمُ (٣٦) صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةٌ وَنَحْنُ لَهُ، عَنبدُونَ اللَّ قُلْ أَتُحَاَّجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿ اللَّهُ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهَامَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْـقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْنَصَلَرَىٰ قُلْءَ الْنَهُمَ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَكَدَةً عِندُهُ. مِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١١٥ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَمَا مَا كَسَتَ وَلَكُمْ مَّاكَسَنِتُمَّ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّاكَانُواْ يَعْمَلُوكَ (١٠٠٠)

ا. الإدخال مع التسهيل عالمة المحمد التحقيق مع التحقيق عالمة عالم



﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنَّهُمْ عَن قِبْلَهُمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَأْ قُل يَلَهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ اللَّ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلِّي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْدُ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمُّ إِن ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرُهُ وَثُ رَحِيمٌ اللَّهُ قَدْ زَى تَقَلُّبَ وَجِهِكَ فِي ٱلسَّمَآءُ فَلَنُولِيَنَكَ قِبْلَةً تَرْضَلُهَأْ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ. وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَّبَهِمٌّ وَمَا ٱللَّهُ بِعَنْفِل عَمَّا تَهْ مَلُونَ اللَّ وَلَيِنَ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِلْتَكَ وَمَا أَنتَ بِسَابِعٍ قِبْلَنَهُمَّ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٌ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمُ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

جاء كوك ابن ذكوان : إمالة هنحة الجيم والألف

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمَّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١١٥ الْحَقُّ مِن رَّيِكُ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ اللَّهُ وَلِكُلِّ وِجْهَةً هُومُولَا مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّه فَاسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّرُ وَإِنَّهُ وَلَلْحَقُّ مِن زَّبَكُّ وَمَا ٱللَّهُ بِعَنفِلِ عَمَّاتَعْمَلُونَ ﴿ ١٨ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَادِ وَحَيْثُ مَاكُنتُهُ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِتَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِي وَلِأُتِمَ نِعْمَتِي عَلَيْكُرُ وَلِعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَانِنَا وَيُزِّكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِئَابَ وَالْحِكْمَةُ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمْ تَكُونُواْ نَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ الْمُونِ اللَّهِ الْمُؤْوِنِ أَذَكُرُكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَاتَكُفُرُونِ ﴿ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَالصَّلَوْةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ ﴿ اللَّهُ المَّالِمِينَ ﴿ ال

'نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَآ الْحُولَاكِن لَا تَشْعُرُونَ الله وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْءٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلشَّمَرَاتِّ وَبَشِر ٱلصَّابِرِينَ الله الله الله الله المستعلم مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ الله أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن زَيِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ إِنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِاعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرُ عَلِيمٌ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَامِنَ ٱلْبِيَننَتِ وَٱلْمَكَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابِيَّكُهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَابِ أُولَتِيكَ يَلْعَنُّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُّهُمُ ٱللَّهِ وَنَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَتِيكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارُ أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِيكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ الله عَلِدِينَ فِيمَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظرُونَ اللهُ عُمْ إِلَنْهُ كُوْ إِلَنَّهُ وَاحِدُّ لَا إِلَنَّهِ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اللَّ



إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَنُوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِيِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَخِيابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَنتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِرَ لَكُ وَمِرَ لَكُ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُجِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا يَتَةً وَلَوْ تَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يُرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَعِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ((١٦٠)) إِذَ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا وَرَأُوا ٱلْعَكَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ (١٠٠٠) وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُوا لَوْ أَتَ لَنَاكَرَةً فَنَتَبَرّاً مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّاكَذَاكِ يُرِيهِمُ ٱللّهُ أَعْمَلُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخُرِجِينَ مِنَ النَّارِ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَىٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيَطِينَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقُّ مُبِينُ ﴿ إِنَّا إِنَّمَا يَأْمُرُكُمُ بِٱلشُّوٓءِ وَٱلْفَحْشَكَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَىٱللَّهِمَالَا نَعْلَمُونَ ﴿٣٨٨﴾

إِذْ تَبَرَّأُ ابن ذكوان: اظهاد **قیلً** ابن ذکوان: کسر انقاف وَإِذَا قِيْلَ لَمُهُمُ ٱتَّبِعُوا مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلِّ نَتَّبِعُ مَاۤ ٱلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَأَ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآ وُهُمْ لَايَعْـقِلُونِ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ اللَّ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا كُمَثَلَ ٱلَّذِي يَنْعِقُ عِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآةً وَنِدَآءً صُمُّ الْكُمُّ عُمِّي فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِبَنتِ مَا رَزَقُنَكُمُ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّا اَحْرَمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَ بِهِ، لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنُ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكُمُ ﴿ ﴿ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَاۤ أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ-ثَمَنَا قَلِيلًا ۚ أُوْلَيْكَ مَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ اللَّهُ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَكَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ فَكَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴿ ۚ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَذَّلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَنْ لِفِيشِقَاقِ بَعِيدٍ (٥٠)



الْمُ أَنْ الْمُرَأَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنِ ٱلْبِرُ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَيْكِ حَةِ وَٱلْكِنْبِ وَٱلنَّبِيِّينَ وَءَاتَىٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ عِذَوِىٱلْقُرْبِكِ وَٱلْمِتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَصَّامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعَاهَدُوَّأُ وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْمَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْمَأْسِ أُولَكِيكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوْ آوَاُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ الله يَتَأَيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُذِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ٱلْحُرُ بِٱلْحُرِ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَى بِٱلْأَنْتَىٰ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيدِ شَيَّ \* فَأَلَبْ اعْ بَالْمَعْرُونِ وَأَدَاَّةُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَالِكَ تَخْفِيكُ مِن رَّيِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ مَكَذَابُ أَلِيتُ ﴿ ﴿ ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ ۗ يَتَأُولِ الْأَلْبَ لِللَّهُ لَكُمْ تَتَقُونَ ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ لَتَقُونَ ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ السّ إِذَاحَضَرَأُحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهِ فَمَنْ بَدَّلَهُۥ بَعْدَمَاسَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ ١٨١)

عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ ﴿ إِلَّهُ يَتَأَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ اللَّهُ ۚ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَن كَاكَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِـدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّوعَكَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذْيَةٌ طَمَامُ مَسَكِينَ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرًا لَّهُ,وَأَن تَصُومُواْخَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُمُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيّ أَنْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَ انُّ هُدِّي لِلنَّاسِ وَبَيْنَاتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَمِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَريضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِفَعِدَّةُ مِّنَّ أَسِيَامٍ أُخَرَّ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ وَلِتُكِيمُواْ ٱلْمِدَّةَ وَلِتُكَيِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانٍّ

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمَا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمُ فَلاَ إِثْمَ

فَلْيَسْتَجِيبُوالِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرُّشُدُوكَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآ بِكُمْ هُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُوكَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ ۖ فَأَلْنَنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَاكَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمَّ ۚ وَكُلُواْ وَٱشْرِبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِثُمَّ أَيْتُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمُسَاجِدُّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَلا تَقْرَبُوهَ ۗ كَذَالِكَ يُبَايِّثُ ٱللَّهُ ءَايَنتِهِ عَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ ۖ وَلَا تَأْكُلُواۤ أَمُّواَكُمُ بَيْنَكُمُ بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهِا إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِنْ آمَوَٰ لِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْرِ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ ﴿ لَاللَّهُ لَا يَسْعَلُونَكَ عَنَ ٱلْأَهِلَةِ قُلُ هِي مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبِيُوتَ مِن ظُهُورِهِ كَاوَلَكِن ٱلْبُرُ مَنِ ٱتَّعَلَّ وَأَتُوا ٱلْبِيُوسِتَ مِنْ أَبْوَابِهِ أُواتَتُمُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ اللهِ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ وَلَا نَعْتُدُوا إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ



وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِلْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا نُقَانِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِحَتَى يُقَاعِلُوكُمْ فِيةً فَإِن قَنَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَنَالِكَ جَزَّاءُ ٱلْكَفِرِينَ اللَّ فَإِنِ ٱنْهَوَا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ الله وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِلْنَهُ وَيَكُونَ ٱلدِينُ يِلَّهِ فَإِنِ ٱننَهُواْ فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى الظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ مُرالْحُرَامُ بِٱلشَّهِ لِلْوَامِ وَٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللهُ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ آللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلنَّهُ كُنَّةُ وَأَحْسِنُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ۖ وَأَيْتُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِّيُّ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُوْ حَتَّى بَبُلُمُ ٱلْهَدْىُ مَحِلَهُۥ فَهَنَ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ ۗ أَذَى مِّن رَّأْسِهِ - فَفِدْ يَةُ ۗ مِن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَا آمِنتُمْ فَنَ تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجّ فَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِي فَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجَّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُم مُ يَلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَاكِ لِمَن لَّمْ يَكُن أَهُ لُهُ، حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (اللهُ الْ

ٱلْحَجُّ أَشَهُ رُّمَعُ لُومَكُ فَكُومَكُ فَكُن فَرَضَ فِيهِكَ ٱلْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلَافْسُوفَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ وَمَاتَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَكَرَّوَّ دُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُوكَ وَٱتَّقُونِ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَالِ اللهِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلًا مِن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَنتِ فَأَذْ كُرُوا اللّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِيّ وَأَذْ كُرُوهُ كُمَا هَدَنْكُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ، لَمِنَ الضَّالِينَ اللهُ ثُمَّ أَفِيضُوامِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَأَسْتَغْفِرُ وَأَاللَّهُ إِن اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيدُ ١ فَإِذَا فَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكُرُواْ ءَاكِاءَ كُمْ أَوْأَشَدَذِكُرُّا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْوُلُ رَبُّكَآءَ النَّكَافِي ٱلدُّنيكا وَمَا لَهُ فِ ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَنقِ ﴿ إِنَّ وَمِنْهُ مِمِّن يَعْوُلُ رَبِّنَآ ءَانِنَا فِي ٱلدُّنيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّادِ اللَّهُ أُوْلَيْهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَاكُسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ السَّ



ا وَأَذْكُرُوا ٱللَّهَ فِي أَيْكَامِ مَّعْدُودَاتِّ فَهُن تَعَجَّلَ اللَّهُ فِي أَيْكَامِ مَّعْدُودَاتِّ فَهُن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَلَّ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرُ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَنِ أَتَقَلُّ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَافِي قَلْبِهِ ء وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ (١٠٥) وَإِذَا تَوَلَىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ ﴿ وَإِذَا فَيْلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلِينْسَ ٱلْمِهَادُ اللهِ وَمِن ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَكُهُ ٱبْتِغِكَآءَ مَرْضَكَاتِ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ رَهُ وفِكُ بِٱلْعِبَادِ (٣) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَـنُوا ٱذْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَنَّبِعُوا خُطُورَتِ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٠٠ فَإِن زَلَلْتُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهُ عَن بِيرُّ حَكِيمٌ اللهُ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلِ مِّنَ ٱلْعَكَامِ وَٱلْمَلَيْهِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تَرْجِعُ ٱلْأُمُورُ اللَّهِ

**ِفَيل** ابن ذكوان: كسر القاف

جاءً تحم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

ۥۑڶٙػؘمٚٵۛؾؙؽ*ڹؘۘۿ*ۄڡۣٚڹٵؽۼؚؠێؚڹڐؚۅؘڡؘڽؠؖڋ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (١٠) زُيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَاللَّهُ يَرَدُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ الله كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَلِحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّر بِي وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِنْكِ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا أَخْتَلَفُوا فِيدٍ وَمَا أَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعَـدِ مَاجَآءَ تَهُ مُ أَلْبِينَتُ بَغَيّا بَيْنَهُمْ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ ۚ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآ وُإِلَّى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَا وَكُمَّا يَأْتِكُم مَّثُلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتَهُمُ ٱلْبَأْسَآةُ وَالضَّرَّآةُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَـهُ مَتَى نَصْرُاللَّهُ ۗ أَلَآ إِنَّ نَصْرَاللَّهِ قَرِبِّ إِنَّ يَسْتُكُونَكَ مَاذَايُنفِقُونَّ قُلُ مَآ أَنفَقَتُ م مِّنْ خَيْرِ فَ لِلْوَ لِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْمِتَكَمَى وَٱلْمَسَكِينِ لِ ۗ وَمَا تَفَعْكُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِي

جاءً له ابن ذكوان: إمالة فتحة

جاء تهم ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَكُمْ وَعَسَى آنَ تَكُمْ هُوا شَيْتًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيْتًا وَهُوَشَرُّ لَكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مَ لَاتَعْلَمُونَ اللَّهِ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْر ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلُ قِتَ الرُّفِيهِ كَبِيرٌ وَصَدَُّ عَن سَبِيل اللَّهِ وَكُفُرُابِهِ، وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْ نَهُ أَكْبُرُمِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمُ حَتَّى يُرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَلْعُواْ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَيَمُتُ وَهُوَكَافِرٌ فَأُوْلَتَهِكَ حَبطت أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُوْلَئِيكَ أَصْحَبُ النَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِادُونَ إِنَّ الَّذِينَ الْمُؤَا وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَإِيلِ اللّهِ أُولَكَيْكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّجِيهُ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ يَسْتُلُونِكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرُّ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمُّ كَبِيرُّ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ ٱكْبَرُمِن نَفْعِهِمَّا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلُ ٱلْعَفْوَّ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنتِ لَعَلَّكُمْ تَنَفَكَّرُونَ السَّ



فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْتُلُونِكَ عَنِ ٱلْيَتَكُونَ قُلْ إِصَلاحٌ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحُ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمُّ إِنَّ اللَّهَ عَن يُرْحَكِيمٌ (١٠) وَلَانَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَ أَخَرَتُ حَيَّرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبُ تَكُمُّ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَقَّىٰ يُوْمِنُواْ وَلَعَبَدُ مُوْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ أَوْلَيْكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْ فِرَةِ بِإِذْنِيِّهِ-وَيُبَيْنُ ءَايَنتِهِ عِلِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضَّ قُلْهُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضَّ وَلَا نَقْرَ لُوهُنَّ حَتَّى يَظْهُرْنِّ فَإِذَا تَظَهَّرْنِ فَأَتُّوهُرَ كِمِنْ حَيْثُ أَمَرُكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّدِينَ ﴿ نِسَآ وُكُمْ حَرَثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرَثِكُمْ أَنَّى شِيْئَمُّ وَقَدِمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهٌ وَيَبْشِرا لَمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُهُضَكَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَنَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيه

سُسَاءً ابن ذكوان: إمالة فتحة

لَا يُوَّاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَّاخِذُكُمْ بِمَاكْسَبَه قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ ﴿ ﴿ إِنَّ ۚ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآ إِيهِمْ تَرَبِّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهِرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُ ﴿ اللَّهُ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيدٌ اللهِ وَٱلْمُطَلَّقَلَتُ يَرَّيَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةً قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُ لَمُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَ إِن كُنَّ يُوْمِنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ وَبُعُولَهُنَّ أَحَقَّ بُرَدِهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَمُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُوفِ وَالِرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَنِيرُ حَكِيمٌ ١١ الطَّلَقُ مَرَّتَانَّ فَإِمْسَاكُ مِعْرُونٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْمِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافًا أَلَّا يُقْيِمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا أَفْلَاتُ بِهِ - قِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنْعَدُّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ إِنْ كَالَّقَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زُوْجًاغَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا آَن يَثَرَاجَعَا إِن ظُنَّا آَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۖ

وَ إِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَكَفْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُرَكَ يَمْعُرُفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَاكِ فَقَد ظَّلَمَ نَفْسَهُ أَوَلَا نَنَّخِذُوٓا ءَايَنتِ ٱللَّهِ هُزُؤَٓاوَا ذَكُرُوا يغمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِكْبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِدِّ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ ا وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُّلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمُعْرُوفِ ۗ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ-مَنَكَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۗ ذَالِكُمْ أَزَكَ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانَعْلَمُونَ ﴿ ۚ فَأَلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلِدَهُ نَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةً وَعَلَ لْوَلُودِ لَهُ رِنْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمُعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَأَ لَا تُضَاَّدً وَالِدَهُ بُولَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِولَدِهِ ءَ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ " فَإِنْ أَرَادَا فِصَالَّاعَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدَتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَادَكُرُ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِذَا سَلَّمَتُم مَّا ءَانَيْتُم بِالْمُعُرُونِ وَأَنَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٣



وَٱلَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيُذَرُونَ أَزْوَكَا أَثَّرُيُّصِّنَ بِأَنفُسِهِ أَرْيَعَةَ أَشَّهُ وَعَشْرًا ۚ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الله وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْسُرُوفًا وَلَا تَعَـٰزِمُوا عُقَدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغُ ٱلْكِئنُ أَجَلَةً. وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَخْذُرُوهُ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ حَلِيدُ السُّ لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآةِ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِ قَدْرُهُ. وَعَلَى ٱلْمُقَّتِرِقَدْرُهُ. مَتَنعًا بِٱلْمَعْرُونِيُّ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ وَإِن طُلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْل أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَحْ لْمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمُ إِلَّا ٓ أَن يَعْفُونَ ۖ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ - عُقَدَةُ ٱلنِّكَاحُ وَأَن تَعْفُوۤ اأَقْرَبُ لِلتَّقُوَىٰ ٓ لَبَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَاتَعُمْلُونَ بَعِ

کے مرفر فگروہ ابن ذکوان: فتح الدال (الموضمین)

الفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَاوَةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَىنِتِينَ اللَّ فَإِنْ خِفْتُ مْ فِيجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا آمِسْتُمْ فَأَذْكُرُواْ اللَّهَ كَمَاعَلَمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ الله وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجَاوَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِ مِ مَتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجُ فَإِنْ خُرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلَىٰ فِيٓ أَنفُسِهِنَ مِ مَّعْرُونِ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ١٠٥ وَالْمُطَلَّقَاتِ مَتَنْعُا بِٱلْمَعُونِ الْحَقَّاعَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ كَالَاكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ الله الله المُمَّارَ الله المُمَّارَ الله المُمَّار إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكرِهِمْ وَهُمْ ٱلْوَفُّ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ آخِيكُهُم إِن اللَّهَ لَذُوفَضْ لِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَلِكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَقَايِتُلُواْ فِي سَكِيدِلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيتُم عَلِيبٌ ﴿ ١٠٠٠ اللَّهِ اللَّهِ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِّفُهُۥ لَهُۥ أَضْعَافًا كَيْيِرَةٌ وَأَلَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَ إِلَيْ



وينصنط ابن ذكوان وجهان ١. بالسين وهو المقدم لَإِ مِنْ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُواْ لِنَيْ لَهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَنَيْلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَسَالُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ ٱلَّالْقَلِتِلُواْ قَالُواْ وَمَالَنَا ٱلَّانُقَاتِلَ فِي سَهِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيكرِنَا وَأَبْنَا آيِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُ مَرُّواللَّهُ عَلِيمُ إِلْظَالِمِينَ ﴿ وَقَالَ اللَّهِ مِنْ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ الْوَا أَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْمَنَا وَغَنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَكَةً مِنَ الْمَالِأَقَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عُمْ وَزَادَهُ بُسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْرُ وَٱللَّهُ كَاةُ وَأَلَّهُ وَسِيعُ عَكِيدِيرٌ (١٠) وَقَالَ لَهُ مُ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِدِ وَأَن يَأْنِيكُمُ تَسَرَكَ ءَالُ مُوسَونِ وَءَالُ هَسَرُونَ تَخْصِلُهُ ٱلْمَكَتِيكُةُ

وزاده، ابن ذكوان وجهان: ۱. بالفتع وهو المقدم ۲. إمالة فتحة

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَ ٱللَّهُ مُبْتَلِيكُ بِنَهِكِ وَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ، مِنِي ٓ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةُ بِيكِهِ ۚ فَشَرِبُواْ مِنْ أُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّاجَاوَزَهُ مُو وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَالْوَا لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ - قَالَ ٱلَّذِيك يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُلَاقُوا الله كم مِن فِكَةٍ قَلِيكَةٍ غَلَبَتْ فِينَةُ كَثِيرةً لِإِذْ نِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهُ مَا الصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْرَبِّكَ أَفْرِغُ عَلَيْهَ نَاصِكُبُرًا وَتُكِبِّتُ أَقَدَامَنِكَا وَأَنصُرْنَاعَكَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفرين الله فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُد دُجَالُوبَ وَءَاتَنهُ اللهُ أَلْمُلْكُ وَٱلْحِصَمَةَ وَعَلَّمَهُ مِ مَا يَشَاءُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْ لِ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ اللهِ عَلَى اَلْعَكَ المَاكَ اللهِ نَتْ لُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ السَّ



سياءً ابن ذكوان إمالة فتعة الشين والإلف إكل المواضع)

چآء تهم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف ا يَلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِّنْهُم مَّن كُلِّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَنتِ وَءَاتَيْنَاعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَعَ ٱلْبِيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَكُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۗ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَدَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتْهُ مُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فَينْهُم مِّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرُ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ٱنفِقُوٱ مَّا رَزَقْنَكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَنفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهُ ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَى ٱلْقَيُومُ لَاتَأْخُذُهُ وسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَافِي ٱلسَّمَا وَتِوَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ = يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَاءً وسِعَكُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَثُودُهُ وَفَظُهُمَا وَهُوَالْعَلَى الْعَظِيمُ الس كَا إِكْرَاهَ فِي الدِينِ قَدَ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَكَن يَكُفُرُ بِٱلطَّلْغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ أَسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا وَٱللَّهُ سِمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ الْحُ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواۤ أَوۡلِيآ أَوۡهُمُ ٱلطَّلۡغُوتُ يُخرِجُونَهُم مِنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَاتِّ أَوْلَتِيكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارُّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَآجً إِبْرَهَامَ فِي رَبِّهِ \* أَنْ ءَاتَنْهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِنْ هَامُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحِيء وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهَامُ فَإِتَ ٱللَّهُ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ اللَّهِ ٱوْكَالَّذِى مَكَّر عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِ عَدْدِهِ ٱللَّهُ بَعَدَمَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِأْتُهُ عَامِرُتُمَّ بَعَثَهُ وَالْكَمْ لِبَتْ ۖ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِرُقَالَ بَل لَبِثْتَ مِأْتُهُ عَامِ فَأَنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايِكَةً لِلنَّاسِ وَٱنظُـرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحْمَّأْفَلَمًّا لَهُ وَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثٌ ١٩٠٠

إِبْرَهِعُمُ إِبْرَهِعُمُ ابن ذكوان وجهان: ۱. كسر الهاء ثم ياء وهوالمقدم ۲. كهشام (كل المواضع)

جمارك ابن ذكوان وجهان ١. بالإمالة ومو المقدم ٢. بالفتع كهشام این ذکوان این ذکوان وجهان: ۱.کسر الها، ثم یاء وهو المقدم ۲.کهشام

وَإِذْقَالَ إِبْرَهَاهُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَى قَالَ أُولَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَظْمَيِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرِّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّاجُعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَغْيَا أَوَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ الس مَّثُلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَ لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثُلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّأْتَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَعِّفُ لِمَن يَشَاآهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيكُم اللَّ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذُى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزُنُونَ الله ﴿ قُولٌ مَّعْرُونُ وَمُغْفِرَةً خَيْرٌ مِن صَدَقَةِ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿ ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَنتِكُمْ بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِنَآ ءَالنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثُلِ صَفُوانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابِهُ وَابِلُ فَتَرَكَ هُ رَصَلَدًّا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَىء مِمَّاكَسِبُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهُ



وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُّواكَهُمُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَنْبِيتَامِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثُ لِجَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَعَانَتْ أُكُلُهَاضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ أَنَّ وَٱللَّهُ يِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرُ اللهُ أَيُودُ أُحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ, جَنَّةٌ يُن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُلُهُ. فِيهَامِن كُلِّ ٱلشَّمَرَاتِ وَأَصَابُهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ دُرِيَةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَأَحَرَقَتْ كَذَالِكَ يُبَيِّبُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَاكسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضُ وَلَاتَيَمَّمُوا الْخَبِيثِ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيدٍ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيدِّ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ عَنِيٌّ حَكِيدٌ السَّنظنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَوَيَ أَمُرُكُم بِالْفَحْسَاءَ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضَّالَّا وَاللَّهُ وَاسِمُّ عَلِيمُ السَّ يُؤِتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ وَمَن بُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَايَذً كُرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبِ ١١٠

وَمَآ أَنَفَقَتُ مِن نَفَقَةٍ أَوْنَذَرْتُم مِن نَكُذُرِ فَإِكُ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ﴿ إِن تُبْدُوا ٱلصَّدَقَاتِ فَنَعِمًا هِي وَإِن تُخفُوهَا وَتُوْتُوهَا ٱلْفُ قَرَّاء فَهُوَخَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّعَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهِ فَيْسَ عَلَيْكَ هُدُنَّهُمْ وَلَكِينَ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَكَآهُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْر فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجَهِ ٱللَّهِ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُونَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ الله عُراء الذين أخص رُوافي سنبيل الله لايستطيعوك ضررياف الأزن يحسبهم ٱلْجَاهِلُ أَغْنِياءً مِن ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَايَسْتَكُوبَ ٱلنَّاسِ إِلْحَافَاْوَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَكْير فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيهُ ﴿ ﴿ اللَّهُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُّوا لَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِنَّا وَعَلانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ش 📆



ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّيَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِيَوْأُ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْأَ فَمَن جَاءَهُ مُوْعِظَةً مِن رَيِّهِ عَفَانَنَهَى فَلَهُ مَا سَكَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ يَمْحَقُ لَهُ مَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّيواْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمِ السَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيمِلُواْ الصَّنلِحَنتِ وَأَقَامُواْ الصَّكَلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَيِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ الله يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا أَتَّقُوا ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَابَقِيَ مِنَ ٱلرِيَوَاْ إِن كُنتُ مِ ثُوْمِنِينَ ﴿ ﴿ كُن اللَّهُ مَنْعَكُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمْ رُهُ وسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿ وَلَا تُظْلَمُونَ اللَّهِ وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمُّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللهِ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيدِإِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوُفِّكُكُلُ نَفْسِ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الم

جاء هر ابن ذكوان: إمالة فتحة

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنِ إِنَّىٓ أَجَلِمُسَ فَأَحْتُهُوهُ وَلَيْكُتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبُ إِلْكَدْلِّ وَلَا يَأْبَ كَانِتُ أَن يَكُنُبُ كَمَا عَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُتِ وَلَيْمَلِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُوَ فَلَيْمَلِلْ وَلِيُّهُ إِلْفَ دَالْ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَكَانِ مِمَّن رَضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُ مَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنِهُ مَا ٱلْأُخْرَيُّ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوْاً وَلَا مَسْتَعُوَّا أَن تَكُنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ عَذَالِكُمْ أَفْسَكُمْ عِندَاللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْبَابُوٓ أَإِلَّا أَن تَكُونَ تِجَدَرَةً كَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَلَّا تَكُنُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمُ وَلا يُضَاّرُ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ وَمُسُوقً إِحْكُمْ وَأَتَّقُواْ الله ويعكِم مُ الله والله والل



ا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبَ افَرِهَنُّ مَّقَّبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضَا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱ وَتُمِنَ أَمَنَتَهُ وَلْمَتَقِ الله رَبُّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةُ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ عَاثِمٌ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْ مَلُونَ عَلِيكُ ﴿ اللَّهُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضُ وَإِن تُبَدُوا مَافِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخَفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ اللَّهُ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن زَيِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَكَيْرِ كَيْهِ وَكُنْبُهِ ، وَرُسُلِهِ - لَانْفَرَقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُسُلِهِ - وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهُ كَايُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبُّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَ أَنَّارَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْ نَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحكيلنا مَا لَاطَاقَة لَنَا بِدِ وَأَعْفُ عَنَّا وَأَغْفِرُلْنَا وَأَرْحَمُنَا أَ أَنْتَ مَوْلَكِنَا فَأَنْصُرْفَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفُرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



بِسُـــــِهِ ٱللَّهُ ٱلرُّهُ فَرَالِحِهِ

الَّذِي َ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ مِنهُ ءَايَتُ مُعَكَمَّتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئْبِ وَالْمَالِيَّ مُعْلَمُ الْمُأْلِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَكَيِّعُونَ مَا تَشَكِبَهُ وَالْمُؤْلِدِهِمْ زَيْعٌ فَيَكَيِّعُونَ مَا تَشَكِبَهُ وَالْمُؤْلِدِهِمْ زَيْعٌ فَيَكَيِّعُونَ مَا تَشَكِبَهُ وَالْمُؤْلِدِهِمْ وَيَعْمُ فَي كَيْعُونَ مَا تَشَكِبَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ فَي مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ فَي كَيْعُونَ مَا تَشَكِبَهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ فَي كَيْعُونَ مَا تَشَكِبُهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ فَي كَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ فَي كَيْعُ فَي كَنْ عَلَيْكُ فَي كَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ فَي كَنْ عَلَيْكُ فَي كُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ فَي كَيْعُ فَي كَنْ عَلَيْكُ فَي كُنْ عَلَيْكُ فَي كَنْ عَلَيْكُ فَي كَنْ عَلَيْكُ فَي كُنْ كُنْ عَلَيْكُ فَي عَلْكُ عَلَيْكُ فَي كُنْ عَلَيْكُ فَي كُنْ عَلَيْكُ فَي كُنْ عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ فَي كُنْ عَلَيْكُ فَي مُعْلِقِهُ عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ فَي مُعْلِقِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ فَا عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ فَا عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ فَالْعُنْكُ فَي مُنْ عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ فَاللَّهُ عَلَيْكُ فِي عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ فَاللَّهُ عَلْكُونِ فَا عَلَيْكُ فَا عَلَيْكُ فَا عَلَيْكُ فَالْكُونُ عَلَيْكُ فِي عَلْمُ عَلَيْكُ فَالْمُ عَلَيْكُ فِي عَلْمُ عَلَيْكُ فِي عَلْمُ عَلَيْكُ فَالْمُ عَلَيْكُ فَا عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ فَالْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُ فَالْمُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ فَالْكُونُ عَلَيْكُ فَالْمُوالْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ فِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ فَالْمُ لَلْكُولُولُ عَلَيْكُ فَالْمِنْ عَلْمُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلْ

وَاخِرُ مُنتشنبِهِنْتُ فَامَا الَّذِينِ فِي فَلُوبِهِ مِرْنِيعٌ فَيُنْتِعُونِ مَا تَشْبِهِ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْ نَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۚ وَمَا يَعُ لَمُ تَأْوِيلَهُ وَ إِلَّا ٱللَّهُ

وَالرَّاسِ خُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَكُلٌّ مِّنْ عِندِ رَيِّنَا وَمَا يَذَكَّرُ

إِلَّا أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَ إِنَّ رَبَّنَا لَا تُرِغَ قُلُومَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ

لَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَابُ ﴿ كُنَّ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ جَسَامِعُ

ٱلتَّاسِ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيدًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخَلِفُ ٱلْمِيعَادَ الْ

التوريكة ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والالف

دِسُكَاءُ مشام وتفا: خسة أوجه

إِنَّا ٱلَّذِينَ كُفُرُوا لَن تُغْنِفَ عَنْهُمْ أَمْوَلُهُمْ وَلَا ٱوَّلَاكُمُ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُولَتِهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّادِ ( الله كَدَأْبِ عَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن مَّبَّلِهِمْ كَذَّبُواْ بِنَايَئِنِنَا فَٱخْذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنْوِيهِمْ وَأَنَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ( اللهِ قُلْلِلَّذِينِ كَفَرُواْ سَتُغَلَّمُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَاءُ وَبِنْسَ ٱلْمِهَادُ (١١) قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَانِ ٱلْتَقَتَّافِئَةٌ تُقَايِلُ فِ سَيِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يُرُونَهُم مِثْلَتِهِمْ رَأْكَ ٱلْمَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَكَأَهُ إِنْ فِي ذَالِكَ لَمِسْبَرَةً لِأَوْلِي ٱلْأَبْصَكُولْ اللَّهُ زُيِّنَ لِلنَّاصِحُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَكَةِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنَطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَكَةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَضَاءِ وَٱلْحَكْرِيُّ ذَالِكَ مَتَكُمُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآ وَٱللَّهُ عِندَهُ مُصْنِ ٱلْمَعَابِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ قُلُ اَ وُنَبِئُكُمُ بِخَيْرِمِن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَاْ عِندَرَبِيهِمْ جَنَّكُ تَجْرِي مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِادِينَ فِيهَا وَأَذَوَجُ مُّطَهَّكُوةٌ وَرِضُونَ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِالْمِسَادِ (اللهُ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الله

هشام وجهان ۱.الإدخال مع التحقيق وهو المقدم ٢.تحقيق بلا ادخال



اًوُّنِيِثُكُمُ ابن ذكوان تعتيق بلا الخال جاء هم ابن ذكوان: بمالة فتحة الجيم والألف

مشام وجهان ۱. الإدخال مع التسهيل عاسلمتم عاسلمتم التحقيق التحقيق التركوان عاسلمتم التركوان عاسلمتم عاسلمتم عاسلمتم التحقيق عاسلمتم عاسلمتم عاسلمت عاسلم عارد عاسلم عاسلم عاسلم عاسلم عاسلم عاسلم عاسلم عاسلم عاسلم ع عاسلم م

عَذَابَٱلنَّادِ ﴿ ۚ اللَّهَ كَالِمَكَ لِمِنْ وَٱلْقَسَدِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ يْفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ إِلْأَسْحَارِ (١٠) شَهِ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَئَيِكَةُ وَأَوْلُواْ ٱلْعِلْمِ قَايِمًا بِٱلْقِسْ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ (٣) إِنَّ ٱلَّذِينَ عِن اللَّهِ الْإِسْكُثُّرُ وَمَا آخْتَكُفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ إِلَّا مِنْ أَ بعَدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْمِائُرُ بَغْسَيًّا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايِد ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَبَ وَٱلْأُمِّيِّينَ لَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ ٱهْتَكُواْ فَإِنَّا مَا عَلَيْكَ ٱلْبِكَنَعُ وَاللَّهُ بُصِيرُ إِلَّا لِعِبَادِ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِثَايَنتِٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَنْدِحَقِّ وَيَقْ ٱلَّذِينِ يَأْمُهُ وَنِي بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّمُ بِعَذَابٍ أَلِيهِ ﴿ أَنَّ أَوْلَتِهِكَ أَلَّذِينَ حَبِطَتَ

أَلْرَتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَهُ ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُوكًى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ اللَّهُ ذَاكِ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّكَنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتُّ وَغَرَّ فِدِينِهِم مَّاكَانُواْيَفْتَرُونَ اللَّ فَكَيْفَ إِذَاجَمَعْنَكُ لِيَوْمِ لَّارَيْبَ فِيهِ وَوُقِيَتْ كُلُّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهُ قُلُ اللَّهُ مَرَاكِ ٱلْمُلْكِ تُوْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنذِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِيزُ مَن تَشَاهُ وَتُدِلُّ مَن تَشَاتُهُ بِيكِكَ ٱلْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ ثُولِجُ ٱلَّيْلَ فِالنَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارِفِ النَّيْلِ وَيُخْرِجُ الْحَيَّمِنَ الْمَيْتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاء بِغَيْرِ حِسَابِ اللهُ لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُوْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَةَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَنةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَةُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ ﴿ فَاللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿ فَاللَّهُ قُلُ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبَدُّوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَتْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠٠

مِن سُوَّءٍ تُودُ لُوْأَنَّ بِينَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدَّا بَعِـ هُ.وَاللَّهُ رَءُ وفُ بِٱلْعِبَادِ ٣٠٠ قُلْ إِنَّ جَكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُرْ ذُنُوبَكُرُ وَٱللَّهُ اللهُ قُلُ أَطِيعُواْ اللهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَىٰ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَعَلَىٱلْمَلَمِينَ ﴿٣٣﴾ ذُرِّيَّةُ أَبَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ وَٱللَّهُ سَمِيتُعُ عَلِيمُ اللَّهُ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْزَنَ رَبِ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّزُا فَتَقَبَّلْ مِنْيَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيدُ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَاقَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَآ أَنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتُ وَلَيْسَ ٱلذَّكِّرُ كَٱلْأُنثَى ۗ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْبِيَرَ وَإِنِّي أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَٱلشَّيْطَنِٱلرَّجِيمِ ٣٠٠ فَنَقَبَّلَهَارَبُهَا بِقَبُو زَكَرِيَآ ﴾ ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقَآ قَالَ يِنَمْ يُمُ أَنَّى لَكِ هَاذَآ

عمران ابن ذكوان وجهان: المالة فتعة الراء والألف. وهو المقدم ۲. فتع (الموضعين)

المحواب ابن ذكوان: ١.إمالة متعة الراء والألف ومو المقدم ٢. فتع

ڪَرِبَآ ۽ُرَبَّهُۥقَالَ رَبِّ هَٻْلِي مِن لَّدُنكَ طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ النُّعَلِمِ اللهِ فَنَادَتُهُ الْمَلَيْ كُةُ وَهُوقَا إِنَّ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْوَابِ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكُلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَكِيَّدُ اوَحَصُورًا وَنَبِينًا مِّنَ الصَّكِلِحِينَ (٣٠) قَالَ رَبّ أَنَّ يَكُونُ لِي عُلَكُم وَقَدْ بَلَغَنِي ٱلْكِبْرُ وَٱمْ وَلَيْ عَاقِرْ قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهَ يَفْعَ لُمَا يَشَاءُ اللَّهُ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِيَّ مَا يَتُ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّاتُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَنْتُهُ أَيَّامٍ إِلَّارَمْزَّآ وَٱذْكُر رَّبَكَ كَثِيرًا وَسَرَبِحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكُرِ ( اللهِ وَالْحَالَةِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ٱلْمَلَيْكِ كُذُ يَنْمُرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ أَصْطَفَى كَوْطُهُ رَكِ وَأَصْطَفَى كِ عَلَى فِسَلَّهِ ٱلْعَكْمِينَ (اللهُ يَعَرِّيهُ أَقْنُتِي لِرَبِّكِ وَأَسْجُدِي وَأَرْكِعِي مَعُ ٱلرَّكِعِينَ (اللهُ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْعَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِ مْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مُرْيَمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ﴿ اللَّهُ إِذْ فَالْتِ يُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكُلِمَةٍ مِنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ ) وَجِيهُا فِي ٱلدَّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿

المحراب ابن ذكوان: ابالة فتعة الراء والآلف بلا خلاف

**دِشَاهُ** مشامرتنا: خسةأرجه قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسِّنِي بَشُرٌّ قَالَ كَنْ إِلِي ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَلَهُ إِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونَ ۗ وَنُعَلِّمُهُ ٱ**لْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ** وَٱلتَّوْرَىٰةَ **وَٱلْإِنِجِيلَ** ۅؘۯۺؗۅؙؖڵٳڸؘڮڹ<sub>ۼؿ</sub>ٙٳۺڗؾ<sub>ؚ</sub>ؠڸٲڹۣٚڡؘۮڿؚڎ۫ؾؙػؙؠڿٵؽؠٙۄؚڡۣٚڹۯۜۑ۪ۜ*ۜۜ*ڝػؙؠؖ أَنِّيَ لَغَلْقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْزًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَثِّرِئُ ٱلْأَحْمَهُ وَٱلْأَبْرِضِ وَأُحِي ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنْبِيَّتُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَاتَدَّخِرُونَ فِيهُ وَيَكُمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيكَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ((٧)) وَمُمَكِيَّةً لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَىٰةِ وَلِأُحِلَّ لَكُ بَعْضَ ٱلَّذِى حُرِّمَ عَلَيْحَكُمْ ۚ وَجِثْتُ كُكُر بِعَايَةٍ مِن زَّيَكُ، فَأَتَّقُوْآاللَّهَ وَأَطِيعُونِ (٤٠) إِنَّاللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنْدَاصِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ فَلَمَّا أَحَسَ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَقَالُ مَنْ أَنْصَادِيٓ إِلَى اللَّهِ قَاكَ ٱلْحَوَادِتُونَ خَنْهُ أَنْهَ ازُاللَّهِ عَامَنًا إِلَّهِ وَأَشْهَدُ إِلَّنَا مُسْلِمُونَ 💮

**اً لَتُورِنكَ** ابن ذكوان: ابنالة فتحة الراء والألف

قَدُّ جِمْتُكُمُ ابن ذكوان: ابطهار

التورياة ابن ذكوان: إمالة ضعة الراء والألف

(1) (1) (1) (1) (1)

رُبِّنَا ءَامَنَا بِمَا أَنْزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرِّسُولَ فَأَ CONTRACTOR ٱلشَّنِهِ دِينَ ﴿ أَنَّ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ ٱلْمَكِرِينَ ﴿ اللَّهُ إِذْ قَالَ اللَّهُ يُنِعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهَّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفُرُواْ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفُرُوٓا إِلَى يَوْمِ الْقِيدَمَةِ ثُمَّ إِلَّ مَرْجِعُكُمْ كُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَاكُنتُ مْفِيهِ تَخْلَلِفُونَ ﴿ وَأَنَّ الْلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَذِّ بُهُمْ عَذَابًا شكدِيدًا فِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِين نَنْصِرِينَ ﴿ أَنَّ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَكِمِلُوا تِ فَنُوفِيهِ مَ أَجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الظَّالِمِينَ ﴿ ٥٠ ﴾ ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَتِ وَٱلذِّكْرَ ٱلْحَكِيمِ (٣) إِنَّ مَثَلَعِيسَىٰعِندَٱللَّهِ كُمَثُلِ ءَادَمَّ خَلَقَكُهُ مِن تُرَابِثُمَّ قَالَ لَهُۥكُن فَيَكُونُ ﴿ ﴿ ٱلْحَقُّ مِن زَّبِكَ فَلَاتَكُنُ مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ ۗ ﴾ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوْ أَنَدُعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَ كُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ڵڡؘڹۜڿڡؘؙڵڴٙٮڹؘڎٲڵڷڡۣۘۼڮٲڵؙؙٚٚٚڡڲڹڔۣؠؽ

إِنَّ هَنَذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنَ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهُ لَهُو ٱلْمَزِيزُٱلْحَكِيمُ ( ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّاللَّهَ عَلِيمٌ إِلْمُفْسِدِينَ ( ١٠٠٠) قُلْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِنَابِ تَعَالُوْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَا وَبَيْنَكُو أَلَّانَعْ بُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْنًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُ نَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَا دُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ اللهِ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أَنْزِلْتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بَعَدِهِ ۚ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ الله هَائَنُمُ هَاؤُلاءَ حَنجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ عَلَيْمَالُكُم بِهِ عَلَيْمَا عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَٱللَّهُ يُعَلَّمُ وَٱنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ اللهُ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَانَصْرَانِيًّا وَلَكِنَ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ثُنَّ ۗ إِنَّ أُولَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَنذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ۗ وَٱلَّهُ وَإِنَّ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله وَدَّت طَاآبِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْيُضِلُّونَكُور وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ ﴿ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنَبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِثَايِنتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿ اللَّهُ

التوريكة ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والألف

يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَكِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ ﴿ وَقَالَت طَّابِفَةٌ مِّنْ أَهُلِ ٱلْكِتَابِ وَامِنُوا بِٱلَّذِيُّ أَيْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجَهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْ ءَاخِرُهُۥ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّ وَلَاتُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤَقَّ أَحَدُ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْبُحَاجُوكُمْ عِندَرَيِّكُمُّ قُلْ إِنَّ ٱلْفَصَّلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيدِ مَن يَشَآهُ ۗ وَٱللَّهُ وَسِحُّ عَلِيكُ ﴿ ﴿ اللَّهُ يَخْنَفُ بِرَحْمَتِهِ عَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ (٣) ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مِمَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤَدِهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآيِمَا ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ بَلَيْ مَنْ أُوْفَىٰ بِعَهْدِهِ - وَأَتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ ۖ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَّنَا قَلِيلًا أَوْلَئِيكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَايُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيهِ



مشام وجهان: - كسرالهاء دون صلة رهو القدم مع الصلة (الوضعين) عور م

وَإِنَّ مِنْهُ مْ لَفَرِيقًا يَلُونُ ثَالَيسِ نَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَاهُوَمِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُو مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهُ مَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَنب وَٱلْحُكُمُ وَٱلنَّهُ بُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّكِنِيِّ نَهِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئلَبُ وَبِمَا كُنتُمْ تَدُرُسُونَ ﴿ ۖ وَلَا يَأْمُرَكُمُ أَن تَنَّخِذُوا لَلْكَتِهِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَانًا أَيَا مُرْكُم بِالْكُفْرِ بَعَدَ إِذْ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِي ثَنَقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَبْ وَحِكْمَةٍ ثُعَرَّجَاءَ كُمُ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ - وَلَتَ نَصُرُنَّهُ مَا لَا ءَا فَرَرْتُهُ وَأَخَذَتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِيَّ قَالُوا أَقْرَرُنَا قَالَ فَأَشْهَدُوا وَأَنَامَعَكُم مِنَ الشَّلِهِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَمَن تَوَلَّى بَعْدُ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ( اللهُ فَكُمْ الْفَسِقُونَ ( اللهُ اللهُ اللهُ أَفَغَيْرُ دِينِ ٱللَّهِ تَبْفُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعُناوَكَرْهَا وَإِلَيْهِ ثُرْجَهُو ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الَّهُ ﴾

جاء كم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والالف

الإدخال مع التحقيق
 أفررتم
 ابن ذكوان: تحقيق بلا الخال

قُلْ ءَامَنَكَا بِٱللَّهِ وَمَآ أَنْ زِلَ عَلَيْ نَا وَمَآ أَنْزِلُ عَلَىٓ إِبْرُهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَٱأُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَانْفُرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَدُمُسَالِمُونَ ﴿ ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَا لَإِسَلَامِ دِينًا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قُوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوٓاً أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَكَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ أُولَتِيكَ جَزَآ وُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَغَنَكَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتَهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ١٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيدُ رُسُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَكِينَ هُمُ ٱلطَّمَا لُونَ ١١٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمَّ كُفَّارٌ فَكَن يُقْبِكُ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ مُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبَاوَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِلَّهِ ۗ أَوُلَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ وَمَالَهُمْ مِن نَصِرِينَ (١٠)

ر مر مر الرو وجاء هم ابن ذكوان : إمالة فتعة الجيم والألف

مِّلُءُ منام رضا:

التوريك بالتوريك بالتوريك ابن دكوان: ابداله تتعه الراء والالف لَن لَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا يَحِبُّونَ ﴿ وَمَالَنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيدٌ ﴿ ﴿ ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِّي ۗ إِسْرَتِهِ بِلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَتِهِ بِلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَىٰةُ قُلُ فَأْتُوا بِٱلتَّوْرَىٰةِ فَأَتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَدِقِين الله فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظَّلِلمُونَ اللَّ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَأَتَّبِعُوا مِلَّةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي سِكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَى لِلْعَلَمِينَ ﴿ فِيهِ اَيْتُ اَبِيْنَتُ مُقَامُ إِبْرَهِيمَ اللهُ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنَا وَ لِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حَجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَيْ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ الله وَاللَّهُ مَا الْكِئْبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِعَايِنتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدُ عَلَىٰ مَاتَعُ مَلُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ عَامَنَ تَبْغُو نَهَاعِوَجُا وَأَنتُمْ شُهُكَدَآءُ وَمَا اللَّهُ بِغَلِفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ ثَنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ۚ إِن تُطِيعُواُ فَرِبِقَامِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ رُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفرِنَ ( اللهِ

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيم اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِ وَلَا تُمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُمُ مُسْلِمُونَ الْ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَأَذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَاحُفْرَةٍ مِنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عَلَكُمْ نَهْتَدُونَ الله وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْغَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرْ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ١٠٠٠ وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَأَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ الْبَيِّنَكُ ۚ وَأُوْلَتِهِكَ لَمُمَّ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يَوْمَ تَبْيَضُ وَجُوهُ وَتَسُودُ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكَنتُمْ تَكُفُرُونَ ١٠٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ١٠٠ تَلْكَ مَايَئَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ اللَّهُ

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتعة الجيم والألف

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَ وَتِي وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تَرْجِعُٱ لَأُمُورُ المُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ بِاللَّهِ وَلَوْءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوك وَأَحَةُ رُهُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ إِنَّ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكَ وَإِن يُقَايِلُوكُمْ يُولُوكُمُ ٱلْأَدْ بَارَثُمَّ لَا يُنصَرُون الله ضُرِيَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ ٱلنَّاسِ وَبَّآءُ و بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِحَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَآ ، بِغَيْرِ حَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١١٠ ﴿ لَيْسُوا سَوَآيُّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ أُمَّةُ قَايِمَةُ يَتْلُونَ ءَاينتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلَّيلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ٣٣٠ يُؤْمِنُونَ ﴿ إِللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرُ وَيُسْنِرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأُوْلَتِهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهُ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَكَن تُكُفُّ فَرُوهٌ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِٱلْمُتَّقِيرِ فَكَن اللَّهِ اللَّهُ عَلِيكُمْ بِٱلْمُتَّقِيرِ اللَّهِ



إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَئَدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُولَتِهِكَ أَصْحَلْبُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهُ مَثَلُمَايُنفِقُونَ فِي هَانِهِ وَٱلْحَيَافِ وَالدَّنْيَاكَ مَثَلِ رِيحِ فِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرِّثَ قَوْمِ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ لَايَأَ لُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآةُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَاتُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكُبُرُ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيَئِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ هَنَأَنتُمْ أَوُلاَءٍ يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِئْبِكُلِّهِ. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا ءَامَنًا وَإِذَا خَلَوْا عَضُوا عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ (اللهُ اللَّهِ المُدودِ إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبَكُمُ سَيِئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَ آوَ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ أَنَّ أَوْ إِذْ غَدُوتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوَى كُالْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَ الْوَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّ **إِذْ تَقُولُ** ابن دکوان: إظهار

إِذْ هَمَّت ظَايِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَاوَٱللَّهُ وَلَيُّهُمَاوَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْنَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَٱنشُمْ أَذِلَةٌ فَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّ إِذِيَّقُولُ اللَّهُ وَمِنِينَ ٱلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَكَنتَةِ ءَاكَفٍ مِّنَ ٱلْمَلَتِيكَةِ مُنَزَّلِينَ ﴿ كَانَّ إِن تَصْبِرُواْ وَتَنَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم مِخَمْسَةِءَ النفِ مِنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُسَوَّمِينَ الله المُعْلَهُ الله إلا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنَظْمَينَ قُلُوبُكُم بِيِّهِ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَرْبِيزِ ٱلْحَكِيمِ السُّ لِيقَطَعَ طَرَفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ أَوْيَكِيمَهُمْ فَيَنقَلِمُواخَآبِيِينَ ﴿ لَهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ الله عَلَيْهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيدُ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ الرِّيوْاْ أَضْعَلَفًا مُّضَكَّفَةً وَالَّهُ اللَّهُ لَمَلَكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتَ لِلْكَنفِرِينَ (اللهِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ



﴿ سَارِعُوٓ أَ إِلَىٰ مَعْفِرَةٍ مِن زَيِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرَّهُ لَهُ ٱلسَّمَوَدَتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَنظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينِ السُّ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَنَحِشَةً أَوْظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكُرُوا اللَّهَ فَاسْتَغَفَّرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَافَعَلُوا وَهُمْ يَعَلَمُونَ اللهِ أَوْلَتِيكَ مَزَاؤُهُمُ مَّعْفِرةً " مِن دَيِهِمْ وَجَنَّتُ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ نُرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَكِمِلِينَ اللهِ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُّ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْشُكَذِّبِينَ الا هَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الل وَلَاتَهِنُوا وَلَا يَحْزَنُوا وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ الله إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْمَسَ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّشَلَّهُ وَيِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيعًلَّمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءً وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الظَّلِمِينَ السَّ

وَلِيُمَجِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَ امَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَلْفِرِينَ ﴿ اللَّهُ أَمْ سِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَنِهَ كُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّنبِرِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَذَّكُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْ لِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَتْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْثًا وَسَيَجْرَى ٱللَّهُ ٱلشَّلْكِرِينَ السُّا وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَابًا مُّوَّجَّلاُّ وَمَن يُرد ثُواَبَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِد ثُواَبَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَأُوسَنَجْزِى ٱلشَّلَكِرِينَ الشُّ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيِّ قَلْتَلَ مَعَهُ ربِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَااسَتَكَانُواْ وَاللَّهُ يُحِبُ الصَّدِينَ ١١٠ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبُّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي آمْرِنَا وَثَيِّتْ أَقَدَامَنَاوَأَنصُرْنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهُ مُالَّةً ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسِّنَ ثُوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُجِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ال

هشام وجهان: ۱. كسرالها، دون صلة ۲. كسرالها، مع الصلة (الموضمين)

ە. ئۇت<u>ل</u>وء

يتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَفَكُرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعْقَكِيكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ الْسَ بَلِ ٱللَّهُ مُوَّلَىٰ كُمٌّ وَهُوَخَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ﴿ اللَّهُ سَكُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرُّعُبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِاللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ مَسُلْطَكَنَّا وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّاذُ وَبِنْسَ مَثُّوى ٱلظَّٰدلِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدَصَّدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ وَإِذ تَحُسُونَهُم بِإِذْنِهِ مُ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَىٰ يْتُم مِّنْ بَعْدِ مَاَأْرَىٰ كُمْ مَّاتُحِبُّونُ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْكَ اوَمِنكُ مَّن يُريدُ ٱلْآخِرَةُ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمُ وَلَقَدُ عَفَا عَنكُم مُ وَاللَّهُ ذُو فَضَّ لِعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيَ أُخْرَىٰكُمْ فَأَثْبَكُمْ غَمَّاٰ بِغَيِّ لِيكَيْلا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمُ وَلَامَا أَصَكَبَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ السَا

وگفگذ این دکوان ایشهاد این دکوان این دکوان

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ بَعْدِ ٱلْغَيِّر آمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَآيِفَ تَ مِنكُمُ ۗ وَطَآيِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظُنَّ ٱلْجُهُلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْةٍ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ. لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي آنفُسِهِم مَّا لَا يُبَّدُونَ لَكَّ " يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَلَهُنَا ۚ قُلُ لَوَكُنُمُ فِي بِيُوتِكُمْ لَبُرُزُ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمُ وَلِيَنْتَكِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيدُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَفَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِيَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّا لَهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزِّي لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمٌّ وَاللَّهُ يُحِيء وَيُمُيثُ \* وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠ وَلَين قُتِلْتُمْ فِي سَبِيل اللَّهِ أَوْمُتُّمَّ لَمَغَ فِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمًّا تَجُمُعُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

وَلَهِن مُتُّمَ أَوْقُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿ اللَّهُ فِيمَارَحَمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْكُنتَ فَظَّاغِلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَالْفَضُّواْمِنْ حَولِكٌ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرْ لَكُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي أَلْأُمْرُ فَإِذَا عَنَهُتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَغَذُلْكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِى يَنصُرُكُم مِّن أ بَعْدِهِ إِنَّ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَّكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ١٠ وَمَا كَانَ لِنَبِي أَن يُعَلُّ وَمَن يَغَلُلْ يَأْتِ بِمَاعَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ ثُمَّ تُولَقَ كَكُلُّ نَفْسِ مَّاكْسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ أَفْمَنِ أَتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كَمَنْ بَآءَ بِسَخَطٍ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمُ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ الله هُمْدَرَجَنتُ عِندَاللهِ وَاللهُ يَصِيرُ إِمَايَعْمَلُوكَ اللهِ لَقَدْمَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينتِهِ وَيُزكِيمِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِكُب وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلُ لَفِي صَلَالِ مُبِينٍ السا أَوَلَمَّا أَصَكِبَتَكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَتِهَا قُلْئُمُ أَنَّ هَلَاًّ قُلْ هُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ الله

كُمْ يُوْمُ ٱلْتَقَى ٱلْجَمَّعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيعًلَّمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواۚ وَقَيْلَ لَهُمْ تَعَالُواْ قَنِيلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوِٱدْفَعُواْقَالُواْ لُوَنَعْلَمُ قِتَالَا لِلَّاتَبَعْنَكُمُ هُمُ لِلْكُفْر نِهِ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ۚ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم مَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَأَلِلَهُ أَعْلَمُ مِمَا يَكُتُمُونَ ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِهُمْ وَقَعَدُوا لَوَ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْقُلُ فَأَدْرَءُواْعَنَ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ ۖ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْفِي ١. بالتاء، وهو المقدم سَبِيلِٱللَّهِ أَمْوَتُا بُلْ أَحْيَآهُ عِندَرَبِهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ اللَّهُ فَرِحِينَ بِمَآءَ اتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّ لِهِ ء وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ این ذکوان: أظهار بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوك ﴿ اللهُ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٧﴾ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن ا أَصَابُهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا أَجْرُ عَظِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ا ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَد

وجهان: ۱. بالفتح وهو القدم ۲. إمالة فتحة الزاي والالف

فَزَادَهُمْ إِيمَنْنَا وَقَالُواْحَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَحَ

فَأَنقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضَّلِ لَّمْ يَمْسَمُّهُمْ سُوَّةً وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضَلِ عَظِيمٍ ١١٠ إِنَّمَا ذَالِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُحَوِّفُ أَوْلِيآ اَءُ هُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنكُنكُم مُّؤْمِنِينَ السَّ وَلايَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ أَيْنَهُمْ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئُ أَيْرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظَّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَضُرُواْ ٱللَّهَ شَيْنَا وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ السُّ وَلَا يَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّمَانُمْ لِي لَهُمْ خَيْرٌ لِإَنْفُسِمِمْ إِنَّمَانُمْ لِي لَمُمَّ لِيَزْدَادُوٓ الإِسْمَأْ وَ لَمُمْ عَذَابُ مُهِينٌ ﴿ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا آ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَيِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَمَن يَشَأَتُمْ فَعَامِنُوا بِٱللهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيدٌ ﴿ اللَّهِ وَلا اللَّهِ وَلا اللَّهِ وَلا الله يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَهُوَخَيْراً لَمَّهُ بَلْ هُوَشَرُ لُكُمُّ سَيُطَوَقُونَ مَا بَخِلُواْ بِدِ-يَوْمَ ٱلْقِينَ مَدَّةِ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ السَّ

يَشَاءُ مشام وفغا: خسة أوجه گَفَکُ سَمِعَ ابن ذکوان

قَدُّ جاءَكُمُّ ابن ذكوان: إظهار الدال وإمالة فتحة

**جاًءُو** ابن ذكوان : إمالة فتعة الجيم والألف

وَالْكِكتَّكِ ابن ذكوان: دون باء

لُّقَدسَّمِءَ اللَّهُ قُولَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّا اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيآاً ۗ سَنَكْتُبُ مَاقَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهِ اللهَ بِمَاقَدُ مَتَ أَيْدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُـكُامِ لِلْعَبِـيدِ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ اٰإِنَّ ٱللَّهُ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُوْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلْ قَدجًا ءَكُمْ رُسُلٌ مِن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَ بِٱلَّذِى قُلْتُ مْ فَالِمَ قَتَلْتُ مُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَلِاقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدْ كُذِّ بَ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَاتِ وَ بِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ السُّ كُلُّ نَفْسِ ذَا بِقَةُ الْمُرْتِ وَإِنَّمَا تُوكَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةُ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّادِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْغُرُودِ ﴿ ﴿ لَهُ لَتُبْلَوُكَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ ٱلْمَرْكُوٓ ٱلَّذَكَ كَثِيرًاْ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَنْ مِالْأُمُور (اللهُ) وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِي ثَنَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَاتَكُتُمُونِهُ,فَنَابَدُوهُ وَرَآءَ ظَهُودِهِمْ وَأَشْتَرُواْ بِهِ عَمَّنَا قَلِيلًا فَيِثْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ اللَّهِ لَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُوا وَيُحِبُونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١١ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَايَنتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ اللهِ ٱلَّذِينَ يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ قِيدَمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَلْذَا بِعَطِلًا سُبْحَنِنَكَ فَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ اللهُ رَبُّناً إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَنْتُهُ، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَادِ ﴿ اللهِ كَرَبُّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنَّ ءَامِنُوابِرَيِّكُمْ فَعَامَنَا ۚ رَبَّنَا فَأَغْفِر لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرْعَنَا سَيِّ عَاتِنَا وَتُوفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ اللَّهِ كَانَا مَا وَعَدَّنَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُعْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ إِنَّكَ لَا تُعْلِفُ ٱلِّيعَادَ (اللهُ

ذَكَرَ أَوَّ أَنْثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٌ فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَدِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَيِيلِي وَقَلْتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأَكُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَذْ خِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ بَحْدِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ثُوَابًامِنْ عِندِاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ مُحسِّنُ الثَّوَابِ (١٠٠٠) لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي ٱلْبِلَندِ (١٠) مَتَنعُ قَلِيلٌ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ اللهَ الكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبُّهُمْ لَهُمْ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُزُلَا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَمَاعِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَادِ السُّ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أَنزِلَ إِلَيْهِمْ خَسْفِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِتَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلاً أُوْلَيْهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ إِن اللهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ٥ المركة الذياع

SEVIENCE VENERAL GEVEN EN EN COMBINE NO MONTO VENERAL EN EN COMBINE DE LA COMBINE DE LA COMBINA DE L

## بِنسِ إِللَّهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْدَةِ

يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَاكُمُ مِن نَفْسِ وَبَعِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَّاءَ لُونَ بِهِ - وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١٠ وَءَاتُوا ٱلْيَنَكَىٰ آَمُوالْهُمْ وَلَاتَنَبَدَّ لُوا ٱلْخَيِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالْكُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَحُوبًا كَبِيرًا اللَّهُ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِي ٱلْمِنْكَىٰ فَأَنكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَاءَ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُيْعٌ فَإِنْ خِفْئُمُ أَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْمَامَلَكَتْ أَيَّمَنْكُمُّ ذَاكِ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ١٠٠ وَمَانُوا ٱلنِّسَاءَ صَدُقَ إِن غِلَةٌ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتَ عَامَرِينًا (٤) وَلَا ثُوْتُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمُولَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُرُ قِيمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَمَنْزَقَوْلَا مَّعُهُ فَا الْ وَٱبْنَكُوا ٱلْيَكَكَىٰ حَتَّى إِذَا بِلَغُوا ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمُ رُشْدًا فَأَدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَلَكُمٌّ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافَا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسَّتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعَتُمْ إِلَتْهِمْ أَمْوَلَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا 🕚



لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَللنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرِبُونَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكُثُرُ نَصِيبًا مَّفُرُوضًا ﴿ وَإِذَاحَضَرَ الْقِسْمَةَ أَوْلُوا الْقُرْبَى وَالْمِنْكُمَ وَٱلْمَسَكِينُ فَأُرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَكُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ( وَلَيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَّكُوا مِنْ خَلِفِهِ مَد ذُرِّيَّةً ضِعَلْفًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَ قُواْ اللَّهَ وَلَيْقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ ٱلْيَتَنَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَازاً وَسَيُصْلَوْنَ سَعِيرًا اللهُ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَندِ كُمُّ لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنشَيَيْنَ فَإِنكُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثَنْتَيْنَ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَاتَرَكُّ وَإِن كَانَتْ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُونِهِ لِكُلِّ وَحِدِينَهُ مَاٱلسُّدُسُ مِمَّاتَرَكَ إِن كَانَ لَدُولَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّذُ وَلَدٌ ۗ وَوَرِتَهُۥ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُۥ إِخْوَةٌ فَلِأُ مَتِهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِسَيَةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْدَيْنِ عَابَآ وُكُمْ وَأَبْنَآ وُكُمْ لَاتَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَفْرَبُ لَكُرُ نَفْعَأْفَر يضَكَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهُ



اللُّهُ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَـُوكَ أَزُوكِ عِكُمْ إِن لَهُ مَكُنُ لَهُرَى وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرَّبُعُ مِمَّا تَرَكِنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهِآ أَوْ دَيْنِ وَلَهُنِ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُ نَالَتُهُمُ مُ مِمَّا تَرَكُمُ مُ مِنْ بَعْدِ وَصِـيَّةِ تُوصُونَ بِهِآ أَوْدَيْنُ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَنَةً أَوِ أَمْرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُ أَوْ أَخَتُ فَلِكُلِّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوا الصَّرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَكَآرِ وَصِليَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيدُ حَلِيكُ الله عَلَى حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نُدُخِلْهُ جَنَاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهِا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (اللهُ) وَمَنِ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ.وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ. نُدُخِلْهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِيبٌ اللهُ

وَٱلَّذِي يَأْتِينَ ٱلْفَنْحِشَةَ مِن نِسَآ بِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَكُ مِّنكُمٌّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُ كَ فِي ٱلْبِيُوتِ حَتَّى يَتُوَفَّنُهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَكُنَّ سَكِيلًا الله وَٱلَّذَانِ يَأْتِينَنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمُمَّافَإِن تَاكِا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تُوَّابُ ارَّحِيمًا اللهُ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُوكِ مِن قَرِيبٍ فَأُولَيَ إِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُّ وَكَاكَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (١٠) وَلَيْسَتِ التَّوْبَ أُهُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبِّتُ ٱلْتَهَنَّ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوثُونَ وَهُمَّ كُفَّارُ أُولَتِهِكَ أَعْتَدُنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُوا ٱلنِّسَآءَ كَرْهَا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِنكِرَهْ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكُرَهُوا شَيْتَا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كُتِيرًا اللَّهُ

وَإِنَّ أَرَدَتُكُمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَابَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَنهُنَّ قِنطَارًا فَلَاتَأْخُذُواْمِنْهُ شَكِيًّا أَتَأْخُذُونَهُ بُهَ تَنْنَاوَ إِثْمَامُهِ يِنَا ﴿ ﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ، وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذُ كَ مِنكُم مِّيثَنقًا غَلِيظًا (أ) وَلَانَنكِحُواْ مَانَكُمْ ءَابِآ وُكُم مِّن ٱلنِسَآءِ إِلَّا مَاقَد سَلَفَ إِنَّهُ، كَانَ فَحِشَةُ وَمَقْتًا وَسَآءَ سَكِيبِ لَّا ﴿ صُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمَّهَا ثُكُمْ وَبِنَاتُكُمُ وَأَخُواتُكُمُ وَعَمَّاتُكُمُ وَحَالَاتُكُمُ وَزَالُتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّذِيَّ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخُواَ تُكُم مِّنَ ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآيِكُمْ وَرَبَكَيْبُكُمُ أُلِّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآ يِكُمُ ٱلَّذِي دَخَلْتُ مِبِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِن فكالجنكاح عَلَيْكُمْ وَحَلَيْهِلُ أَبْنَا يَحِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَىبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ ٱلْأُخْتَ يْنِ إِلَّا مَاقَد سَّلَفُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيـمًا ﴿ ۖ ﴾

قَدُّ سَــلَفَ ابن ذکوان: إظهار (الموضمين)



﴿ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمَنَكُمُّ كِنَنَبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَحَلَ لَكُمُ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَعُواْ بِأُمْوَالِكُمْ تُحْصِينِينَ غَيْرٌ مُسْفِحِينُ فَمَا أَسْتُمْتَعْلُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَنَا تُوهُنَّ أُجُورُهُ ﴿ فَرِيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ عِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّامَلَكُتُ أَيْمَن كُمُ مِّن فَنَينيَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمْ بَعْضُكُم مِنَا بَعْضَ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَتِ غَيْرٌ مُسَافِحَتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَكُنْ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابِۚ ذَٰ إِكَ لِمَنْ خَشِمَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيكُ الله يُرِيدُ ٱللهُ لِيُهِينَ لَكُمْ وَيَهْدِ يَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيدُ حَكِيدُ اللهُ عَلِيدُ حَكِيدُ اللهُ

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْحَكُمْ وَيُريدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن يَمِيلُوا مَيْ لَاعَظِيمًا ١٠ يُرِيدُ ٱللهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلإنسَنُ ضَعِيفًا ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِإِلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ يَحِكُرَهُ عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ وَلَا نَقْتُ لُواْ الفُسكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ١١ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرًا الله إِن تَجْتَنِبُوا كَبَابَرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْهُ ثُكَفِّرٌ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُدْخَلًا كَرِيمًا (١) وَلَا تَنْمَنُّواْ مَافَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عِنْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْتَسَبُو آ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْسَابَنَّ وَشَّعَلُواْ اللَّهَ مِن فَضَّ لِهِ عِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا الله وَلِكُلِّ جَعَلْنَامُوالِيَ مِمَّاتُرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَنُونَ وَالَّذِينَ عَلَقَدَتْ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (٣

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَا فَضَّكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمُولِهِم فَالصَّلِحَاتُ قَنينَنتُ حَنفِظنتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظُ ٱللَّهُ وَٱلَّنِي تَعَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِظُوهُن وَأَهْجُرُوهُنَ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَأُضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطَعْنَكُمْ فَلَا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَيِيلاًّ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا اللهُ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِ مَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ ، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَ إِن يُرِيدَآ إِصْكَ عَايُونِقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَ آ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا الله وَاعْبُدُوا الله وَلا تُشْرِكُوا بِهِ عَسَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَكَنَى وَٱلْمَسَكِكِينِ وَٱلْجَادِ ذِي ٱلْقُرْبَيْ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِٱلْجَنَّبِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُ كُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا اللهُ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْ لِ وَيَحْتُمُونَ مَا ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِهِ - وَأَعْتَدُنَا لِلْكَ فِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ١٠٠



وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَآةَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرُّ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطَانُ لَهُ، قَرينًا فَسَاءً قَرِينَا اللَّ وَمَاذَاعَلَيْهِمْ لَوْءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقَهُ مُرَاللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا (اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠٠ فَكَيْفَ إِذَاجِتْنَامِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَابِكَ عَلَىٰ هَنَّوُلآءِ شَهِيدًا اللهُ يَوْمَبِذِيَودُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْنَسَّوَّى بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنُّمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا اللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّكُوةَ وَأَنتُمْ شُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَ لَاجُنُبَّا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنُّهُم مَّ شَيَّ أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِنَ كُمْ مِنَ ٱلْغَابِطِ أَوْكُمُ سُنْمُ ٱلنِّسَاءَ فَكُمْ يَحِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا عَفُورًا ﴿ اللَّهِ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِنَبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُوا ٱلسَّبِيلَ (اللهُ اللهُ اللهُ

جياً ابن ذكوان: إمالة فتعة الحدم والألف

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدُ آبِكُمْ وَكُفَى بِاللَّهِ وَلِيَّا وَكُفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴿ ثُنَّ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ء وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَمُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيَّا بِٱلْسِنَهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِينَ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَمُنُمُ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ يِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (اللهِ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِئنبَ عَامِنُوا بِمَا زَلْنَا مُصَدِّقًا لِمَامَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَظْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْنَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّا أَضْحَبُ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا (٧٠) إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا اللهُ مَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَّكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَّكِي مَن يَشَآهُ وَلَايُظَلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ النَّا انظُرُ كَيْفَ يَفَتَرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَّ وَكَفَىٰ بِهِ ۚ إِثْمًا ثُمِينًا ( اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينِ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَكِ يُوْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّعْفُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُلآءَ أَهْدَى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا (٥٠)

فَتِيلًا انظر مشام: سمالتيين ابن دكوان كسر التقوين

ٲٛۅؙڵؾ۪ڬٲڵؘٙۮؚڽڒؘڵۼۜڹٛؠؙٛؠٛٲڵڡؖ؋ۘۅؘڡؘڽێڶۼڹٲڵڡؙؗۏؙڵڽۼؚٙۮڶۿۥ۫ٮڝؚؠڗٳ<sup>۞</sup> أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا (٣) أَمَّ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا ٓءَاتَنهُ مُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ فَقَدْ ءَاتَيْنَآ الإنزهيم الكِنب والحِكمة وَاللَّيْنَهُم مُلكًا عظيمًا ١٠٠٠ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ بِهِ ء وَمِنْهُم مَّن صَدَّعَنْهُ وَكُفَّى بِجَهَنَّمُ سَعِيرًا الله إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِعَا يَنتِنَا سَوْفَ نُصُّلِهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِعَتْ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًاغَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَن يزَّا حَكِيمًا ﴿ وَالَّذِينَ وَامْنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّل حَنتِ سَنُدُ خِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَآ أَبَدَأُ لُّمُ فِهِآ أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدِّخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ٣ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن ثُوَّدُوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَى آَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُ مِبَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نَقِمًا يَعِظُكُم بِيِّي إِنَّا لَلَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ اللهِ كَنَا يَهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِى ٱلْأَمْرِ مِنكُرُ فَإِن نَنَزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنْهُمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرَ ذَالِكَ خَيْرٌ وَٱحْسَنُ تَأْوِيلًا ١٠٠



**قِیلُ** ابن ذکوان:

جاءوك ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين) ٱلَّذِينَ يَزَّعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَاۤ أَنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أَنزِلَ مِن قَبَّلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓ إِلَى ٱلطَّلغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكُفُرُوا بِهِ ء وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمُّ ضَكَلُا بَعِيدًا اللهِ وَإِذَافَيلَ لَمُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَآ أَسْزَلَ ٱللَّهُ وَ إِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَكْفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا اللهُ فَكَيْفَ إِذَآ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّ مَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَعَلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا (أَنَّ أُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللهُ مَا فِى قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَهُمْ دُفِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغًا الله وَمَآأَزَسكُنامِن رَّسُولِ إلَّا لِيُطْكَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظُلْمُوٓا أَنفُسَهُمْ جَاءُ وكَ فَأَسْتَغْفُرُ وأَاللَّهَ وَأَسْتَغْفَرَ لِكُمْ مُ أَلْرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابُ ارَّجِيـمًا ﴿ فَالْ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِثُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَبُيْنَهُ مُرثُكُمَّ لَا يَجِب ذُواْ

وَلَوْ أَنَّا كُنَبِّنَا عَلَيْهِمْ أَنَّا قَتُلُوٓ أَنفُسَكُمْ أَوَّاخُرُجُواْ مِن دِينرِكُمُ مَّافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُم ۗ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ الكَانَ خَيْرًا لَكُمْ وَأَشَدَّ تَشْبِيتًا ١٠ وَإِذَا لَا تَيْنَهُم مِن لَدُنَّا أَجُرًّا عَظِيمًا (٧) وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا (١) وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَيْكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّيْبِيْنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَتِيكَ رَفِيقًا ﴿ ﴿ ذَٰلِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيكًا اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْحِذْ رَكُمُ فَأَنفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ أَنفِرُوا جَمِيعًا الله وَإِنَّ مِنكُرُ لَمَن لَّيُبَطِّ أَنَّ فَإِنْ أَصَابَتَكُمْ مُصِيبَةً قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا الله وَلَهِنَ أَصَلَبَكُمْ فَضَلُّ مِنَ أَسَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ يَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةً يُلَيَّتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا الله الله فَلْيُقَتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَ إِلَّا لَاَحِرَةً وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْيَغَلِبْ فَسَوْفَ نُوَّتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ



**قیلً** ابن ذکوان کسر القاف

وَمَالَكُمْ لَانُقَلِيْلُونَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ إ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَاۤ ٱخْرِجْنَامِنْ هَاذِ وَالْقَرَّيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لِّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيَّا وَأَجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا الله اللَّذِينَ مَامَنُوا يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُقَنْدِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّلْعُوتِ فَقَنْدِلُوۤ أَوْلِيّآءَ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِكَانَ ضَعِيفًا ﴿ ۖ أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِبْلَ لَمُتَمَكُّفُواۤ أَيْدِيَكُمُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰهَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْأَشَدَّ خَشْيَةٌ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِئَالَ لَوْ لَآ أَخَّرَنَنَاۤ إِلَىۤ أَجَلِ قَرِبِ ۗ قُلۡ مَنَعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌوَا لَا خِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ أَنَّقَى وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا ١٠٠ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوَكُنَّامٌ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمُ عَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَلَاهِ عِمِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّتَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ عِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَنَوُلآ ۚ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ ﴿ ﴾ مَّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِيَنَا لَنَّهُ وَمَآ أَصَابَكَ مِن يِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَيْ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿ ﴿ كَا

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اللَّهُ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْمِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآيِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَالَّذِى تَقُولٌ وَٱللَّهُ يَكُنُّبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلُوَكَانَ مِنْ عِندِعَيْرِاللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْنِلَافًا كَثِيرًا ﴿ ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِيِّ- وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أَوْلِي ٱلْأَمْرِمِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنَابِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَافَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَأَتَّبَعْتُهُ ٱلشَّيْطُنَ إِلَّا قَلِيلًا (اللهُ) فَقَكِٰلِ فِي سَبِيلُ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفُّ بأسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَاللَّهُ أَشَدُّ بأسَا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ٥ مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ بِيبُ مِنْهَا ۗ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةُ سَيِتَةً يَكُن لَّهُۥكِفَلُّ مِنْهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ﴿ ۚ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا ٓ أَوْ رُدُّوهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰكُلُّ شَيْءٍ حَسِيبًا ۗ ﴿ اللَّهِ ال

جاء هو ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف



ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴿ ۖ ﴾ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْ فِقِينَ فِتَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَا كَسَبُوٓأَ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْـ دُواٰ مَنْ أَضَلَ اللَّهُ وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَن يَجِبَ لَهُ رُسَبِي لَا ﴿ ﴾ وَذُواْلُوَ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا نَتَّخِذُواْمِنْهُمَّ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوَاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُ لُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمُّ وَكَانَنَّ خِذُواْ مِنْهُمْ وَلِتَّا وَلَانَصِيرًا (١٠) إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ أَوْجَآ اُءُوكُمْ حَصِرَت صُّدُورُهُمْ أَن يُقَانِلُوكُمْ أَوْيُقَانِلُواْ قَوْمَهُمُّ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَ لِلْكُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَالِلُوكُمْ وَٱلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ٣٠٠ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَارُدُّوَاْ إِلَى ٱلْفِنْنَةِ أُرْكِسُواْفِيمَاْ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُوْ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُو ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُواْ أَيْدِيَهُ مَ فَخُذُوهُمْ وَاقْنُلُوهُمْ حَيْثُ

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف سماء ابن ذكوان: إمالة فتحة إدارة درالأاد

وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَا وَمَن قَنلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْ لِهِ عِلْا أَن يَصَكَدُقُوا فَإِن كَاكَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَّكُمُّ وَهُو مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنكَةً وَإِن كَاكَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَنَّ فَدِيةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰٓ أَهْ لِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ تَوْبَكُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَاكَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَيِّدًا فَجَزَآؤُهُ مَجَهَنَّهُ خَكِلِدًا فِهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدُّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٣) يَتأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا ضَرَبَّتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلْيُكُمُ ٱلسَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ افْعِندَ ٱللَّهِ مَعَانِدُ كَثِيرَةً كَذَالِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ فَمَرَى ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا أَإِكَ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللَّهُ

لَايَسْتَوى ٱلْقَلِعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَبْرَ أَوْلِي ٱلضَّرِرِ وَٱلْمُجَعِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ ٱلْمُحَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلُّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْفَ وَفَضَّلُ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا (١٠٠٠ دَرَجَنتِ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةٌ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا اللَّ إِنَّا ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ الْمَلَتِيكَةُ ظَالِيِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَيْكَ مَأْوَنِهُمْ جَهَنَّةً وَسَاءَتَ مَصِيرًا ﴿ ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرَّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلَّوِلْدَانِ لَايَسْتَطِيعُونَ حِيلَةٌ وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (٣٠٠) فَأُولَيْكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوعَنَّهُمَّ وَكَاكَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا (١٠) اللهُ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَعَمُا كَذِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ عَمُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ يُذَّرِّكُهُ ٱلْمُوتُ فَقَدُوقَعَ أَجْرُهُ مَكِي ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوزًا رَّحِيمًا السُّ وَإِذَا ضَرَّبُهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَن نَقَصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْئُمُ أَن يَقْدِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ إِنَّ ٱلْكَيْفِرِينَ كَانُواْ لَكُوْعَدُوًّا مُبِينًا ١٠٠٠



وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَلَاةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَ أُ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلَيْأَخُذُوا أَسْلِحَتَّهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْمَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَيْ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْحِذْرَهُمْ وَأُسْلِحَتُهُمْ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُوكَ عَنَّ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُوفَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُم مِّينَا كَانَ بِكُمُّ أَذَى مِّن مَّطَرِ أَوْكُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوۤ أَأْسُلِحَتَكُمُ ۗ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفرينَ عَذَابَامُهِينًا ١٠٠ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَوْةَ فَأَذْكُرُواْ اللَّهَ قِينَمَا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمُّ فَإِذَا ٱطْمَأْنَتُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ١١٠ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَاءَ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٠ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا آرَىكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِينِينَ خَصِيمًا ١٠٠

وَٱسۡتَغۡفِرِٱللَّهۡۚ إِتَ ٱللَّهَكَانَ عَفُورًا زَّحِيمًا ﴿ ۖ وَٱسۡتَغۡفِرِٱللَّهُ ۗ وَلَاجُّحَادِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خُوَّانًا أَيْسِمًا الله يَسْتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللهُ يِمَايَعْ مَلُونَ مُحِيطًا (١٠٠٠) هَنَأَنتُمْ هَنَوُلآءٍ جَندَ لْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ افَ مَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا الله وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ أَثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَنْفُورًا رَّحِيمًا ﴿ كُنُ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُۥعَلَى فَفْسِهِ ْ-وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا الله وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّعَةً أَوَإِنَّا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ ـ بَرِيَنَا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهَتَنَا وَإِثْمَا مُبِينَا اللَّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَمُتَمَّت ظَا بَفَكَةٌ مِّنْهُ مِأْنَ يُضِلُوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٌ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللَّهُ



قولِلِيء وتصلِلِهِء وجهان: دوسرالهاء دوسرالهاء وموالقنم معالصلة



وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَاتِ سَكَنُدٌ خِلْهُمَّ جَنَّنتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَدُر خَللِدِينَ فِبِهَآ ٱبْدَآوَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ١١ لَيْسَ إِلْمَانِيَّكُمُ وَلا ٓ أَمَانِي آهْ لِ ٱلْكِتَابِ مَن يَعْمَلُ سُوَّءُ الْجُزبِهِ -وَلَا يَجِـ دُلَهُ رُمِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ ثُنَّ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أَنْنَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُوْلَتِيكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١١٠ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ اللَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِنْزَهَلِمَ حَنِيفًا وَأُتَّخَذَاللَّهُ إِنْزَهَلِمَ خَلِيلًا (١٠٠٠) وَيَلَّهِمَا فِ ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِ ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيِّ مُحِيطًا الله ويَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاءَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَكَمَىٰ وَمَاتَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ١٠٠

إُبراهيم ابن ذكوان: كسر الها، ثم يا، (الموضعين) WASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWANCSYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASYLONGWASY

وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَصَّلَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحُأُوا لَصُلْحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَنَّقُواْ فَإِن ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللهِ وَلَن تَسَـ تَطِيعُوٓا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَكَا تَمِيلُوا كُلُ الْمَيْل فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصِيلِحُوا وَتَتَقُوا فَإِتَ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغَينَ اللَّهُ كُلَّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَرِيمًا ﴿ ثَنَّ وَلِلَّهِ مَسَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُوا ٱللَّهُ وَإِن تَكَفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حِيدًا السُّ وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (اللهُ اللهُ اللهُ الله إِن يَشَأْ يُذَهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِتَاخَرِينُ وَّكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا اللَّ مَن كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثُوَّابُ الدُّنْيَاوَ الْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ١٠٠



﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْرَمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰ أَنفُسِكُمُ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُواْ الْمُوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُوٓا أَوْتُعُرِضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ اءَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ءوَٱلْكِئنب ٱلَّذِي نُزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَالَكِتَبِ ٱلَّذِي أَنزِلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكَفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَكِمِ كَيْتِهِ وَكُنْبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدضًلَ ضَلَلًا بَعِيدًا ١١ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا ثُمَّكُفُرُوا ثُمَّ أَذْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَكُمُ وَلَا لِيَهْدِيهُمُ سَبِيلًا ١٠ كُنُ بَشِراً لُمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَمُمْ عَذَا بَالْلِيمًا ١١ اللَّ الَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَّاتَهُ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ فِي ٱلْكِنَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ يُكُفِّرُ بِهَا وَيُسْنَهْزَأُ بِهَا فَلَا نْقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّاكُمْ إِذَا مِّثْلُهُمُّ ۗ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْكَيْفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا السَّ

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحُ مِّنَٱللَّهِ قَسَالُوٓ ٱلْمَدَّ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنِفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓ الْكَرْنَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِنَ أَلْمُؤْمِنِينَ فَأَلِلَّهُ يَعَكُمُ بِيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا اللَّهُ الْمُعَلِي إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُخَلِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَلِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓ أَإِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَإِلَّا قَلِيلًا اللهُ مُّذَبَّذَ بِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَآ إِلَىٰ هَا وُلَآ إِلَىٰ هَا وُلَآ إِلَىٰ هَا وُلَآ وَمَن يُضَّلِل اللَّهُ فَلَن يَجَدَلَهُ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ يَكَّا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُوا ٱلْكَنِفرِينَ أَوْلِيآهُ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرُيدُونَ أَن جَعُكُ لُو اللهِ عَلَيْكُمْ سُلُطُنَا مُبِينًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرَكِ ٱلْأَسْفَىلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ النَّارِ وَلَن يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ اللَّ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَأَعْتَصَكُمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَيْ لِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ١١٠ مَا يَفْعَ لُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكُرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اللهُ

هُلُوُلَّاءٍ مشامرتنا: خمسة ارجه



اللُّهُ لَا يُحِبُ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِالسُّورَةِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ إِن نُبَدُواْ خَيْرًا أَوْتُخْفُوهُ أَوْتَعْفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ . وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَعْفُرُ بِبَعْضِ وَيُريدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقَّا وَأَعْتَدْ نَالِلْكَ فِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ١١٠ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمُ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أَوْلَيْكَ سَوْفَ نُوَّتِيهِمُ أُجُورَهُمُّ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ أَهْلُ ٱلْكِنْبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنْنُا مِنَ ٱلسَّمَآءَ فَقَد سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَمِن ذَالِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّنعِقَةُ بِظُلْمِهِمُّ ثُمَّاتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتْهُمُ ٱلْبِيِّنَاتُ فَعَفُوْنَاعَنِ ذَالِكُ وَءَاتَيْنَامُوسَىٰ سُلَطَنَامُّبِينَا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ <u>وَرَفَعْنَافَوْقَهُمُ ٱلطَّورَبِمِيثَقِهِمَّ وَقُلْنَاهُمُ ٱدَّخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجِّدًا </u> وَقُلْنَا لَهُمَ لَاتَعَدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْ نَامِنْهُم مِّيثَقًا غَلِيظًا (<sup>(10)</sup>)

فَقَدُّ سَأَلُوا ابن دكوان: إظهار – إطآء تَهُمُ ابن دكوان: إمالة فتجة إمالة فتجة

بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفُ ۚ بَلَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفِّرِهِ فَلَايُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا رْشٌ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْدَ بُهْتَنَاعَظِيمًا الله وَقُولِهِمْ إِنَّاقَنَلْنَاٱلْمَسِيحَ عِيسَىٱبْنَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْلَلْفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّي مِّنْهُ مَا لَكُم بِهِ عِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱبْبَاعَ ٱلظَّنِّ وَمَاقَنَالُوهُ يَقِينَا السَّ إَبِل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا الله وإن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ - قَبْلَ مَوْتِهِ - وَمُوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا السَّ فَيَظُلْمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَاعَلَيْهِمْ طَيِّبَنْتٍ أُحِلَّتْ لَكُمُّ وَبِصَدِّهِمْ عَنْسَبِيلِ ٱللَّهِ كَيْيِرًا اللهُ وَأَخْذِهِمُ الرِّبُواْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلُ النَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا ٱلِيسَا اللَّ لَنكِن ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمَّ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ ٱنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلرَّكَوْةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ أُوْلَيَكَ سَنُوَّتِهِمْ أَجْرًا عَظِيًّا ﴿ اللَّهُ

بگ طبع ابن دیوان: (C)

براهيم ابن ذكوان: كسر الهاء ثم ياء

اِنَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَكُمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوْجٍ وَٱلنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْ وأؤكيسنا إلى إنزهد مروإشمنعيل وإسكق ويعقوب وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسُ وَهَنْرُونَ وَسُلَيْهُنَّ وَءَاتَيْنَا دَاوُر دَزَنُورًا ﴿ اللَّهِ الْمُرْسُلَا قَدَّ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكِلِيمًا اللهُ رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِتُلَّايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِهِ زَّا حَكِيمًا اللهُ اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكُ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهُ عَلَمِهُ عَلَمِهُ عَلَمِهُ عَلَمِهُ عَلَم وَٱلْمَلَتِيكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى إِلَسِّهِ شَهِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَد ضَّلُواْ ضَكَلَالاً بَعِيدًا الله إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْلَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ١١٠ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِهَا أَبَدًا ۗ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿ إِنَّ إِنَّا يُتَأَيُّهَا النَّاسُ قَدجًا ءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن زَبِّكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْراً لَكُمْ ۚ وَإِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَ وَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا السَّ

قَدُّ جاء كُمُ ابن ذكوان: إظهار الدال وإمالة متحة الجيم والألف

يَّتَأَهَّلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَـٰلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَـقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَ أَلْقَلُهُ آلِكَ مَرْيَمُ وَرُوحٌ مِّنَّهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثُهُ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَّهُ وَحِدُّ اللهُ مَافِي ٱلسَّمَوَ اللهُ وَلَدُّ لَهُ مَافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللهِ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكَةُ ٱلْفُرَّبُونَ ۚ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَيِّهِ - وَيَسْتَكَبْر فَسَيَحْشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَهِيعًا الله الله فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَهِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوَفِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكُيرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِهِ مَا 🖤 وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ فَدَجَاءَ كُمُ بُرْهَانُ مِن زَيِكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا ثَمِينَسَا ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَكُمُواْ بِهِ ـ فَسَكُيدٌ خِلْهُمَّ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطَامُسْتَقِيمًا الْسَا

هـ المراح المرا

مزوع أمروا مشام وفقا: خمسة أوجه علما وأربعة عملا يَسْتَفَتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفَتِيكُمْ فِ الْكَلْكَةَ إِنِ اَمْرُ قُلْ هَاكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا لَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَمَا وَلَدُّ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَ يِن فَلَهُمَا الثَّلُثَانِ مِّا تَرَكُ وَإِن كَانَتَا اثْنَتَ يَنِ فَلَهُمَا الثَّلُثَانِ مِّا تَرَكُ وَلِن كَانَتَا اثْنَتَ يَنِ فَلَهُمَا الثَّلُثَانِ مِمَّا تَرَكُ وَلِي اللّهُ وَإِن كَانَتَا اثْنَتَ فَلِللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ مِنْ اللّهُ لَكُومِ مِثْلُ حَظِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ لَكُومُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

## 

سُسُسِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْزَ الرَّهِيمِ

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا اَوَفُوا بِالْعُقُودِ (الْ الْحِلَّةُ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَنِمِ إِلَّا مَا يُتَا يَ عَلَيْكُمْ غَيْرَ يُحِلِي الصَّيدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّاللَةَ يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ (اللَّهُ عَلَيْكُمْ غَيْرَ يُحِلِي الصَّيدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّا اللَّهِ يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ (اللَّهُ مَا يُرِيدُ (اللَّهُ مَا يُرِيدُ (اللَّهُ مَا يُرِيدُ (اللَّهُ مَا يَكِيدُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل



حُرَّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدُّمُ وَكَخَمُ ٱلِّخِنزِروَمَآ أَهِلَّ لِعَيْرِٱللَّهِ بِهِ - وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتِرَدِيّةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَّكِّينُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن تَسْنَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْ لَنِمِ ۚ ذَٰ لِكُمْ فِسُقُّ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَأَخْشُونِ أَلْيَوْمَ أَكُملْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمُ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينَاْفَمَنُ ٱضْطُرَفِ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُ ( ) يَسْتَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَمُنَّ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَكُ وَمَا عَلَّمْتُ م مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِّاعَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا ٱمْسَكَنَ عَلَيْكُمْ وَأَذْكُرُواْ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَانَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٥) ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيْبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ حِلُّ لَّكُورُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمَّ وَالْمُحْصَنِكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْخُصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَمُسَلفِحِينَ وَلَامُتَّخِذِيَ أَخَدَانِ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَ قِمِنَ ٱلْخَسِرِينَ (٥)

جاءً ابن ذكوان: إمالة فتحة الحيم والألف

يَتَأَيَّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّكَوْةِ فَأُغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنَّ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَـرُواْ وَإِنكُنتُهُم مَن ضَيّ أَوْعَلَى سَفَر أَوْجَاءَ أَحَدُ مِنكُم مِن ٱلْغَا بِطِ أَوْ لَنَمَسْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءٌ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْفُهُمَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمُّ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ٧ وَٱذْكُرُواْنِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاثَقَاكُم بِهِ ٤ إِذْ قُلْتُمْ سَكِمْ عَنَا وَأَطَعْنَا وَأَنْقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّا ٱللَّهَ عَلِيكُمْ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ ﴾ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُو أَقَوَ مِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْكَانُ قَوْمٍ عَلَيْ أَلَّا تَعْدِدُلُو أَاعْدِلُواْ هُوَأَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِلَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٤٠ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَدِينَ لَكُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ ١٠٠)

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُوا بِعَايِنَتِنَآ أَوْلَتَهِكَ أَصْحَبُ ٱلجَحِيمِ (١) يَتَأَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَذْكُرُواْ نِعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ إِذْ هَمْ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوۤ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِينَهُ مْ عَنصَكُم وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونِ (الله ﴿ وَلَقَدْ أَخَلَا ٱللَّهُ مِيكُنَّ بَنِي إِسْرَةِهِ بِلَ وَبَعَثْ نَامِنْهُ مُ أَثْنَىٰ عَشَرَ نَقِب كَأْ وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمُّ لَيْنَ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَلَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّتِ تَجَرِي مِن تَعْتِهِ كَا ٱلْأَنْهَ كُرُّ فَمَن كَفَرَ بَعْلَدُ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدضًلُ سَوَآء السَّبِيلِ (٣) فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ لَعَنَنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيلًا يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِم عَن مَوَاضِعِكِه وَنَسُواْ حَظًامِماً ذُكِرُواْبِهِ عَلَانْزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَآبِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



رَٱلَّذِينَ قَالُوٓٳُ إِنَّانَصَكَرَىٰٓ أَخَذُنَا فَنَسُواْ حَظَّامِ مَّاذُ كِرُواْ بِهِ عَفَأَغَرَيِّنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يُوْمِ ٱلْقِيكُمَةُ وَسَوْفَ يُنْبَثُّهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ (اللهُ يَتَأَهْلُ ٱلْكِتَاب قَدَجَاةَ كُمَّرَسُولُنَايُبَيِّثُ لَكُمُّ كَيْرًا مِّمَّا كُنتُمْ ثُغُفُوكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعَفُواْ عَن این ذکوان كَثِيرِ (١١) قَدَجَآءَ كُم مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَبُّ بِنُ ﴿ ﴿ يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوَ لَكُهُ شُبُلَالسَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظَّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ-وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِي اللهُ لَقَدْكَ فَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِي ٱبْنُ مَهْيَمٌ ۚ قُلُ فَمَن يَمْ لِكُ مِنَ ٱللَّهِ سَنَيْكًا إِنَّ أَرَادَ يح أنوب ٱلْأَرْضِ جَهِيعًا أَوَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّكَمُوٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَيْغَلُقُ مَا يَشَآةُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ۗ

وإمالة فتحة الجيم والألف ( الوضعين )

وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ وَٱلنَّصَكَرَىٰ نَحَنُ ٱبْنَكُواْ اللَّهِ وَٱ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنتُه بَشَرٌ مِّ مَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن مَشَآةٌ وَيِلَّه مُلْكُ ٱلسَّمَاهُ تِي وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَيْنَهُمَّآوَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَبِ قَدَجَآءَكُمْ رَسُولُنَايُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةِ مِنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَد جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠ وَإِذْ قَالَمُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَنقَوْمِ أَذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْجُعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيكَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَءَاتَىٰكُم مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالِمِينَ ٣٠ كُنَّ يَفَوْمِ ٱذْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا نُرَّنَدُواْ عَلَىٰٓ أَذْ بَارِكُمْ فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴿٣﴾ قَالُواْ يَنْمُوسَىٰ إِنَّ فِيهَاقَوْمَا جَبَّادِينَ وَإِنَّا لَنَ نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَغْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَ خِلُونَ ﴿ ﴿ فَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا أَدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ كُمُّ غَلِبُونٌ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكُّلُواْ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِ

فد جاً مُحمَّم ابن ذكوان: إظهار الدال وإمالة فتحة

> جاء نا ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف

> > وَوَدَ

حاء كم ابن دكوان: إظهار الدال وإمالة فتحة الجيم والألف

**إِذْ جُعَلَ** ابن ذكوان: إظهار

قَالُواْ يَكُمُوسَيْ إِنَّا لَن نَّدْخُلُهَا ٱبْدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَاذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَادِيلآ إِنَّاهَاهُنَافَاعِدُونَ ۖ ۚ قَالَ رَبّ إِنِّي لَاَّ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَأَفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَكْسِقِينَ اللهُ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ ٱرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونِ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ٥ وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَاقُرْ بَانًا فَنُقُبَلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَلُ مِنَ ٱلْآخَرِقَالَ لَأَقَّنُكُنَّ كُّ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ أَلَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ثُنَّ لَيِنْ بَسَطِتَ إِلَّ يَدَكَ لِنَقْنُكَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكُ إِنَّ أَخَافُ اللَّهُ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ۚ إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُوٓ أَبِاثِمِي وَإِنْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ وَذَالِكَ جَزَّ وَا ٱلظَّالِمِينَ ﴿ النَّالِمِينَ اللَّ فَطَوَّعَتْ لَهُ،نَفْسُهُ،قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ،فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (٣٠) فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَا بَايَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُؤَرِي سَوْءَةَ أَخِيدُ قَالَ يَنُويَّلَتَحَ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلْذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ اللَّهُ



تَبُواً مشامرهنا: رجمان جَزَرُواً مشامرهنا:

مِنْ أُجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيّ إِسْرَتِهِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَكُ نَفْسَا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَ أَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًاوَ مَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا ۖ أَخْيَا ٱلنَّاسَ جَيمِيعُاْ وَلَقَدجَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيْنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ إِنَّا إِنَّمَا جَزَا وُٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصِكَلِّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِ مّ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَفٍ أَوْيُنفَوْ أَمِن ٱلْأَرْضِ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَ أَولَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَتَأَيُّهُ اللَّهِ بِينَ الْمَنُوا ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِيسَبِيلِهِ. لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿٣﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَّاْكَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مُعَكُهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ عِنْ عَذَابِ وَ مِ ٱلْقِيْكُمَةِ مَانَقُيْلُ مِنْهُمَ

وَلَقَدُ جَاءَ تَهُمُ مَ الله الدال الدال وامالة فتحة وامالة فتحة الله الدال الدال

يُريدُونَ أَن يَخْرُجُواْمِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُ مُرْعَذَا اللَّهُ مُقِيمٌ ﴿ إِنَّ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَ عُوَا أَيْدِيهُ مَاجَزًا وَإِمَاكُسَبَا نَكُنلًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَن رُحُ حَكِيمٌ اللهُ فَنَ تَابَمِنَ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِتَ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ ٱلْمَرْتَعَلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفُرُ لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ الرَّسُولُ الرَّسُولُ الرَّسُولُ الرَّسُولُ الرَّسُولُ لَا يَعْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْءَ امَنَّا بِأَفْوَهِ عِمْ وَلَرَّتُوْمِن قُلُوبُهُمٌّ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوْأُسَتَنْعُونَ لِلْكَذِبِ سَتَنْعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِ لِيَّهُ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُ مُرِهَاذَا فَخُذُوهُ وَ إِن لَّمَ تُؤَّتُوهُ فَأَحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُ وَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِن كُودٍ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُ وَلَكَ تَمْلِكَ لَهُ مِن كُلّ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُ مَّ لَهُمَّ فِي ٱلدُّنْيَاخِزِّ يُّ وَلَهُم فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ (٢٠)



لِلْكُذِبِ أَكَّلُونَ لِلشَّحْتُ فَإِن جِياءُ وكَ فَأَحَكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُم وإِن تُعْرِضْ عَنْهُ مَ فَكُنَ يَضُرُّوكَ شَيْئَآوَ إِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ اللَّ وَكَيْفَ يُحَكِّمُ وَنَكَ وَعِندُهُمُ ٱلتَّوْرَيْةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكُ وَمَآ أُوْلَيْكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ إِنَّا أَنِزَلْنَا ٱلتَّوْرِيةَ فِيهَا هُدُى وَنُورٌ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّابِينُونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَينِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَاٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِنَب الله وكانوا عكيه شهداة فكاتخشوا النكاس وَٱخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِكَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْكَنفِرُونَ اللَّ وَكُنبَناعَلَيْهِمْ فيها آنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنْفَ بَالْأَنفِ وَٱلْأُذُكِ بِاللَّادُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْمُرُوحُ قِصَاصُّ فَمَن تَصَدُّقَ بِهِ عَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَكَ بِكَهُمُ ٱلظَّلِمُونَ (اللهُ

چآءُوكَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف

التورينة التورينة ابن دكوان: امالة فتعة الراء والألف

هُمُهُداءَ مشام وقفا: ثلاثة أوجه التورياة ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والألف ( الموضعين)

جاء ك ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والآلف

ُورَىٰةِوَءَاتَيْنَكُهُ ٱلْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدَّى وَنُوَرُّ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِمِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (٤٠) وَلَيَحَكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيدُو مَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ (اللَّهُ وَأَنزَلْنَآإِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًالِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيَّمِيدُ عَلَيْهُ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمِنَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُ أَهُوآءَ هُمّ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأْ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوكُمْ فِيمَآ ءَاتَنكُمْ فَأُستَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّ ثَكُمُ بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَغَلَلِفُونَ ﴿ ﴿ وَأَنَّاكُمُ بِمَا آ أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَا ٓءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَغْضِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوا فَأَعْلَمَ أَنَّا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبهم وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِقُونَ ١٠٠٠ أَفَحُكُم ٱلجَهَلِيَةِ تَبْغُونَ وَمَنَ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكَّمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ ١٥٠



ا يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَّخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَنَرَيَّ أَوْلِيَّاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاهُ بَعْضِ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَنرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِنْ عِندِهِ وَفَيْصَبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ نَدِمِينَ اللهُ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَهَا وُلاَّهِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهَّدَ أَيْمَنهُمْ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ (اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدِ دْ مِنكُمْ عَن دِينِدِ وفَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَلِهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمِّ ذَالِكَ فَضَّلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَأَهُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيدُ ( ) إِنَّهَ وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤَتُّونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمْ زَكِعُونَ ﴿ وَمَن يَتُولُ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْفَلِلْمُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا ءَامَنُوا لَانَتَخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوًّا وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيآ ء وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِن كُنُمُ مُوْمِنِينَ ﴿ ﴿ ﴿

أُولِيَاءَ مشامرهما: تلاثفاهجه هَلُ تَنْقِمُونَ ابن دکوان: اظهاد

جاء وگم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والاتف

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًّا وَلَعِبَّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَايَعَقِلُونَ اللَّ أَقُلْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِنْكِ هَل تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبِّلُ وَأَنَّ أَكَثَرَكُمْ فَسِيقُونَ ﴿ ١ اللَّهُ قُلّ هَلْ أَنَيِتُكُمْ بِشَرِّ مِّن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّاعِنُوتَ أَوْلَيْكَ شَرُّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسِّبِيلِ ﴿ وَإِذَا جَآءُ وَكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَقَد دَّخُلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ عَاللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ الله وَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَحْلِهِمُ ٱلشُّحْتُ لِيَنْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّ لُوَلَا يَنْمَنْهُمُ ٱلرَّبَانِيُونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِيمُ ٱلِّاثْمَ وَأَكِّلِهِمُ ٱلشُّحْتُّ لِبَلْسَ مَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ ۚ وَقَالَتِ ٱلْيُهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغَلُولَةً عُلَّتَ ٱيَّذِيهِمْ وَلُعِنُواْ عِمَا قَالُواً بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ ۚ وَلَيَزِيدَ كَ كَثِيرًا مِنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ طُغْيَكُنَا وَكُفَّرَّا وَٱلْقَيْسَا بَيْنَهُمُ ٱلْعُدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَلَةِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِينَدَةِ كُلَّمَآ أَوْقَدُواْ نَازًا لِلْحَرْبِ ٱطْفَأَهَاٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهُ

التوريك ابن ذكوان: إمالة فتعة الراء والألف (الموضعين)



وَلُوَ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَنِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوَّا لَكَفَّرُنَا عَنَّهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأَدْ خَلْنَهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (٧) وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَيْةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِن رَّيِهِم لَأَكُلُواْمِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَلَةَ مَايَعْمَلُونَ الله ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغٌ مَا أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيْكُ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتِهِ ، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفرِينَ ( اللهُ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِنَابِ لَسَّتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَقَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَانَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أَنِولَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمُّ وَلَيْزِيدَ كَكُثِيرًا مِنْهُم مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَكُنَا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِعُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ مَنْ ءَامَن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلُ صَلِحًا فَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ الله لَقَدَ أَخَذَنَا مِيثَقَ بَيْ إِسْرَتِهِ بِلُ وَأَرْسَلْنَا ٓ إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّا حُلَّما جَاءَهُمْ رَسُولًا بِمَا لَاتَهُوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ اللهِ

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتعة الجيم والألف

وتحسيه أألأتكور كفته عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمَواْ كَيْرٌ مِنْهُمَّ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (٣٠) لَقَدْكَفَرَالَّذِينَ قَالُوٓ السَّاللَّهُ هُوَ ٱلْمَسِيحُ أَبْنُ مَرْيَعُ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَنَبَى إِسْرَتِهِ يِلَ اعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَادِ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ ٱلنَّارُ لَّقَدْكَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةُ وَمَامِنْ إلَنهِ إِلَّا إِلَنَّهُ وَاحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ ٱلِيدُ ﴿ اللَّهِ ٱفَلَا يَتُونُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْ فِرُونَ أُمْ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيبُ مُرْ (١) مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَهُمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمَّهُ مِيدِيقَةً كَانَا يَأْكُلانِ ٱلطَّعَامَّ ٱنظُرْكَيْفَ نُبَيِّثُ لَهُمُ ٱلْآيِكَ ثُمَّ ٱنظُرْ أَنَّكَ يُوْفَكُونَ اللَّهِ قُلْ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْ لِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعَ أَوَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ((١١))

قُلْ يَكَأُهُ لَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرًا لُحَقِّ وَلَا تَنَّبِعُوا أَهُوا آءَ قَوْمِ قَدضَ لُواْمِن قَبْلُ وَأَضَالُواْ كَثِيرًا وَضَالُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِيلِ (١٠) لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَةِ مِلَ عَلَىٰ لِسَكَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْبِيمُ ذَلِكَ بِمَاعَصُو أُوِّكَ انُواْ يَعْتَدُونَ ٥ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرِفَعُلُوهُ لَبِنْسَ مَاكَانُواْيَفْعَلُونَ ﴿ تَكُرَىٰ كَيْ الْمِنْهُمْ يَتُولَوْنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَبِنْسَ مَاقَدُمَتْ لَمُعُرَّا نَفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مَر وَفِي ٱلْعَدَابِ هُمْ خَلِدُونَ (١٠) وَلُوْكَانُواْيُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِي وَمَا أَنْزِكَ إِلَيْهِ مَا أَتَّكَ ذُوهُمْ أَوْلِياآةً وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَلسِقُونَ الله المُعَافِهُ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ ٱشْرَكُوْأُولَتَجِدَتَ أَقْرَبَهُ م مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْٱلَّذِينَ قَالُواْإِنَّانَصَكَرَئَّ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِتِيسِينِ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَايَسْتَكُبُرُونَ ﴿ اللَّهُ مُ لَا يَسْتَكُبُرُونَ ﴿ اللَّهُ ا



جمآء نا ابن ذكوان : إمالة فتحة الحدم والألف

جزاء مشام رفقا: خسة أرجه

عَلِقَدُ مَم ابن ذكوان: ألف بعد المين وتغنيف القاف

ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَا ٓ ءَامَنَّا فَٱكْثَبْنَ ٱلشَّيْهِدِينَ ﴿ ﴿ ﴾ وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَ نَامِنَ ٱلْحَوْ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ فَأَنْبَهُ الْمُعَالِمِينَ ﴿ فَأَنْبَهُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّنتِ تَجَرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِي وَذَالِكَ جَزَآهُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿(٣) وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّوُا بِعَايَنِتِنَآ أُوْلَٰتِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحْرَمُواْ طَيْبَنِ مَا أَحَلَ اللهُ لَكُمْ وَلَا نَعْتَدُو ٓ أَإِنَ اللهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ اللهِ وَكُلُواْمِمَا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيْسَأً وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِيَّ أَنتُم بِهِ عُمَّوْمِنُونَ ﴿ ثَنَّ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِٱللَّغْوِفِي ٓ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَاعَقَد تُمُّ ٱلأَيْمَانَّ فَكُفَّارَبُهُ وَإِظْعَامُ عَشَرَ وِمَسْكِكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ كُمُّ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّذَيجَدْ فَصِيامُ ثَلَنَةِ أَيَّامِّ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُ مِّ وَٱحْفَ ظُوٓاُ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْخَتْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَهُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتِنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ ثُفَلِحُونَ ﴿ اللهُ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَبَرُ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلْ أَنهُم مُنهُونَ ١٠٠ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأَحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوٓا أَنَّ مَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَاءُ ٱلْمُبِينُ ﴿ اللَّهُ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَصِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓ إِذَا مَا ٱتَّـفُواْ وَءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَآحَسُواْ وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ وَ أَيْدِيكُمُ وَرِمَا حُكُمُ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ وِٱلْغَيْبُ فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَاكِ فَلَهُ مَعَذَابُ أَلِيمُ ١ إِنَّ مَنْ اللَّهُ اللَّ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنْلَهُ مِنكُمْ مُتَعَيّدًا فَجَزّاء مِثْلِ مَا قَنْلُ مِنَ ٱلنَّعَير يَحَكُمُ بِهِ ٤ ذَوَا عَذْ لِ مِنكُمْ هَدْيًّا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكُفُّارَةُ طَعَامِ مَسَكِكِينَ أَوْعَدَلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِيَّ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَسننَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنلِقَامِ ﴿ ١٠٠٠



نُحِلُّ لَكُمْ صَنْيَدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعَالَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُالْبَرْ مَادُمْتُمْ حُرُمُّا وَأَتَّـقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُعْشَرُونَ ١٠٠ ﴿ ﴿ جَعَلَ اللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَكَرَامَ قِيَمَا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهُرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدَى وَٱلْقَلَيْرِدُّ ذَالِكَ لِتَعْسَلَمُوٓٱ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَنَ وَتِومَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلَّ شَيْءِ عَلِيمُ اللهِ اعْلَمُوا أَنَ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ تَحِيمٌ اللهُ مَاعَلَى الرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُنْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ اللَّ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبُكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثُ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَكَأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ الله يَعَانَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَسْتَكُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَلَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْتُلُواْعَنْهَا حِينَ يُسَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَلُكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَ أُو ٱللَّهُ عَفُورٌ حَلِيكُ (اللَّهُ عَنْهُ أَوْ ٱللَّهُ عَنْهُ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُم ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَفِرِينَ اللهَ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةِ وَلَا سَآيِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِولَكِكَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَّ وَٱكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٥٠٠﴾

قَدُ سَـأَلَهَا ابن ذكوان: إظهاد

قيل ابن ذكوان: كسر القاف

وَإِذَا قَيْلَ لَهُمُ مَنَعَالُواْ إِلَىٰ مَآ أَنْزَلُ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَـالُواْ حَسْبُنَا مَاوَجَدْنَاعَلَيْهِ ءَابَآءُنَآ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآ وَهُمْ لَايَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ اللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَايَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيُّتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَيِعَا فَيُنَيِّتُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ١٠مَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلْمُنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ أَوْءَاخُرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُدْ ضَرَيْئُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَنبَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَعَيِسُونَهُ مَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِٱرْتَبْتُدُ لَا نَشْتَرِى بِهِ عِثْمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَاقُرْ بِيَ وَلَانَكُنتُهُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلَّاثِمِينَ اللَّهُ فَإِنْ عُيْرَعَلَ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّآ إِثْمَا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُحِقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْأُولَيٰنِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَدَنُنَا ٱحَقَّ مِنشَهَدَتِهِمَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَّمِنَ الظَّلِلِمِينَ السَّ ذَالِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَدَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَاۤ أَوْ يَخَافُوۤ أَأَن تُرَدَّا يَمَنُ بُعْدَ أَيْمَنهُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاسْمَعُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ ﴿ ١٠٠٠ ﴾



و التوريكة ابن ذكوان: ابرالة فتحة الراء والألف

وَإِذَ تَحَلِق ابن دكوان إظهاد

وَ إِذَ تُحَدِّرِجُ ابن ذكوان: اظهاد

إذً جنّتهم أبن ذكوان: إظهار

قَدُّ صَدُقَّتُنَّ ابن ذکوان: اظهار

ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَآ أَجِبُتُمْ قَالُواْ لَاءِ أَنتَ عَلَّنمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ إِنَّ إِذَ قَالَ ٱللَّهُ يُعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ يَعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتَّكَ بِرُوجٍ ٱلْقُدُسِ تُكِلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلَا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَنْبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰدَوَالْإِنجِيلَ وَإِدْتَعْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِبِإِذْنِي فَتَىنفُخُ فِيهَافَتَكُونُ طُيْرًا بِإِذْنِّ وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِّي وَإِذ تَخْرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِيَ إِسْرَتِهِيلَ عَنكَ إِذ مَهُ مِ إِلْبَيْنَتِ فَقَ الْ الَّذِينَ كُفُرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَاذَا إِلَّاسِحْرُ بِينُ ﴿ ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْثُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّينَ أَنْ ءَامِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُوٓا ءَامَنَّا وَأَشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْبَعَهِ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلُ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُُؤْمِنِينَ اللَّ قَالُواْنُرِيدُ أَن نَّأَكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَّ قُلُوبُكَا وَنَعْلَمَ أَن قَد صَدَقْتَ نَاوَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ﴿ ١١٥٪

قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُ مَّ رَبُّنَآ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِنكَّ وَأَرْزُقَنَا وَأَنتَ اللهُ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ كُمْ فَإِنَّ أَعَذِبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَأَحَدًا مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ الْمَا لَا أُعَذِّبُهُ وَأَحَدًا مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ المَّا الْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّلَا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُو وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنْعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ النَّ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱلَّخِذُونِي وَأَمِّيَ إِلَاهَ يَنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبَحَانَكَ مَا يَكُونُ لِى أَنَّ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُكُوفَقَدْ عَلِمْتُهُ لَعَلَمُ مَا في نَفْسِي وَلا آعَلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ السُّ مَا قُلْتُ لَمُمْمْ إِلَّامَآ أَمَرَتَنِي بِهِۦٓ أَنُ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمَّتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِشَهِيذُ ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَّ وَ إِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَرْبِزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ قَالَ ٱللَّهُ هَلَا يَوْمُ

مشام وجهان: الإدخال مي التسهيل ٢.الإدخال مع التعقيق المن ذكوان: تحقيق بلا



جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتعة الجيم والألف

وَلَهُ حَعَلْنَكُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَكُ رَجُعَلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمِ مَّا يَلْبِسُونَ ﴿ ثُلُولَا لَكُذُا سَنَّهُ زِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَكَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ-يَسَّنَهْزُءُونَ اللَّا قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللهُ قُل لِمَن مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِلَّهِ كُنْبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْ مَةَ لِيَجْ مَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَارَيْبَ فِيدِ اللَّذِينَ خَسِرُوٓ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ السفي المُعَلِيمُ اللَّهُ وَالنَّهَارِّ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الالهُ قُلُ أَغَيْرا لَلَّهِ أَيُّخِذُ وَلِنَّا فَاطِر السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنَّ أُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمُ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ قُلَّ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ السَّامَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَ بِذِ فَقَدُ رَحِمَةً وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُٱلْمُبِينُ ﴿ ۖ كَا إِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ مِ إِلَّا هُو وَ إِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرِ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ وَهُوا لَقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوا لَحَكِيمُ الْخَبِيرُ اللَّا اللَّهِ اللَّ



مشام وجهان التحقيق وهو التحقيق وهو التحقيق بلا إدخال إدخال ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال

ٱلْقُرْءَانُ لِأَنْذِرَكُم بِهِ عَوَمَنَ بَلَغٌ أَبِينَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَتَ مَعَاللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَيْ قُلُ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَاهُوَ إِلَهُ وَنَحِدٌ وَإِنِّنِ بَرِيٌّ مُمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ الَّذِينَ مَا تَيْنَهُمُ الْكِتَبَ يَعْرَفُونَهُ وكَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الْ وَمَنْ أَظْلَا مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْكَذَّبَ بِتَايَتِهِ ۚ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِيمُونَ ال وَيَوْمَ نَعَشُرُهُمْ جَيِعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُوا أَيْنَ شُرَكًا وَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اللَّ اللَّهُ لَرَ تَكُن فِتَنَكُمُمْ إِلَّا أَن قَالُواْوَاللَّهِ رَيْنَامَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ ٣ ﴾ ٱنظُرْكَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَفَتَّرُونَ ١٠٠ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَاعَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةُ أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقَرَّا وَإِن يَرَوْا كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَاْحَتَّىٰ إِذَاجَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ هَاذَآ إِلَّا ٱسْلِطِيرُ ٱلْأُوِّلِينَ ۞ وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْغُونَ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَايَشْعُرُونَ ١٠٠٠ وَلَوْتَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يُلَيِّئُنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِعَايِنتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِزَاً لَمُؤْمِنِنَ ﴿

جاء وك ابن ذكوان: إمالة فتعة الجيم والألف KAYARININ KAYARININ

بَلْ بَدَا لَهُمُ مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّواْلُعَادُواْلِمَا نُهُواْعَنْـهُ وَإِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ ﴿ ﴾ وَقَالُواْ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَالُنَاٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ الْ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهُمَّ قَالَ أَلَيْسَ هَلْذَا بِٱلْحَقَّ قَالُواْبَكَ وَرَبِّنا قَالَ فَذُوقُواْالْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ (٣) قَلْحَيِسرَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِلقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَاجَاءَ تُهُمُّ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسِّرُنَنَا عَلَى مَافَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمُّ أَلَاسَآهُ مَايَزِرُونَ ﴿ ۖ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ ٓ إِلَّا لَعِبُ وَلَهُو ۗ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللهُ عَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ مُلِيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُو نَكَ وَلَكِكِنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ بِعَايَنتِٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ ۖ ۖ وَلَقَدَّكُذِّ بَتُ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَاكُذِبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰ أَنَاهُمْ نَصْرُنَّا وَلَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَنتِ ٱللَّهِ وَلَقَد جَاءَكَ مِن نَّبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ الله وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقَا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيهُم بِنَايَةٍ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِ

حاء مهرم ابن ذكوان: إمالة فتحة الحيم والألف

وَلَقَدُّ جِاءَكُ بِهِادُ الدال الماد الدال وإمالة فتحة

نُباً يُ مشام وقنا: اربعة أوجه

ميساء ابن ذكوان: إمالة فتحة لشين والألف \*(C)D2

﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمُعُونَ ا يُرْجَعُونَ ﴿ أَنَّ ﴾ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَدُّ مِّن زَّبِهِ - قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرُّ عَلَىٰ أَن يُنزِّلَ ءَايَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَايَعْلَمُونَ ﴿٣﴾ وَمَا مِن دَاَبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَاطَلَيْرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أَمُمُّ أَمْثَالُكُمْ مَّافَرَّطْنَافِٱلْكِتَكِ مِن شَيَّءُثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُعْشَرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا صُمُّ وَبُكُمْ ۖ فِي ٱلظُّلُمَنتِ ۚ مَن يَشَيا ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجَعَلُهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيدِ ٢٠٠٠ قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْأَتَنْكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ٤٠٠ مَلْ إِيَّاهُ مَّدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَاتُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا ۖ إِلَىٰ أَمْدِمِن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَهُم بِٱلْبَأْسَلَةِ وَٱلضَّرَّاةِ لَعَلَّهُمْ بِتَضَرَّعُونَ اللهُ فَلُولَا إِذَجَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَتَنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ مُلُونَ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا نَسُواْ مَاذُكِّرُواْ بِهِ عَنَّضَا عَلَيْهِمْ أَبُوْبَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَىٰ إِذَا فَرِحُواْ بِمَا ٓ أُوتُواۤ أَخَذَنَهُم بَغَنَةُ فَإِذَاهُم مُّبَلِسُونَ ٣

بشآء ابن ذكوان : إمالة فتحة الشين والألف

إِذْ جاء هم ابن ذكوان: إظهار الذال وإمالة فتحة البيم والألف

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ مَ قُلْ أَرْءَ يْتُدْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدْرَكُمْ وَخَنْمَ عَلَى قُلُوبِكُم مِّنَ إِلَكُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ۗ ٱنظُرْكَيْفَ نُصُرِّفُ ٱلْآيكتِ ثُكَرَهُمْ يَصَدِفُونَ اللَّ قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَلَكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمُوكَ (٧) وَمَا نُرْسِيلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَعْزَنُونَ ١١٥ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَاينتِنا يَمَسِّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (اللهُ قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلُ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَكُّرُونَ ٧٠٠ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَـرُوٓاُ إِلَىٰ رَبِّهِ مَّ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ ، وَإِنَّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ اللهُ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْفُدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَ أَمُّهُمَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِ مِن شَيْءٍ فَتَظُرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (اللَّ

جاء ك

كَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُواْ أَهَآ وُلَآ مِنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا أَلْيَسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّلْكِرِينَ ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كُتَبَ رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بَحَهَالَةِ ثُمَّ تَابَمِنَ بَعَدِهِ وَأَصلَحَ فَأَنَّهُ مَعْفُورٌ رَحِيمٌ (الله وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَنتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ( اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُوا عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلَّ لا ٓ أَنِّيمُ أَهْوَآءَكُمْ قَدْضَكَلْتُ إِذَا وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ ۖ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ قُلُ إِنِّي عَلَىٰ بَيِنَّةٍ مِّن رَّبِّي وَكَنَّا بُشُربِهِ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَنَّا بُشُربِهِ عَمَاعِندِي. تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقْضِ ٱلْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَنصِيلِينَ ﴿ ﴾ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَاتَسْتَعْجِلُونَ بِهِ - لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِيمِينَ (١٠) ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُوَّ وَيَعْلَمُ مَافِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلُمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَظْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِنَبٍ مُّبِينٍ (٣)



كُمْ فِيدِلِيُقَضَى أَجَلُ مُسَمِّي ثُمَّ إِلَيْهِ مَنْ نُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠٠ وَهُوَالْقَا لُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ أَنُهُمُ رُدُّواً إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَئَهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَكِيدِينَ ﴿ اللَّهُ قُلْ مَن يُنَجِّيدَ ظُلُمُنتِ ٱلْبَرِوَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ وَضَرُّعَا وَخُفْيَةً لَّبِنَ أَبْحَيْتَنَا مِنْ هَلْدِهِ -لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلِكِرِينَ ﴿ اللَّهِ أَلُهُ أَنْدَجِيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كُرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تَشْرَكُونَ ﴿ إِن اللَّهُ اللَّهُ مُواَلِّقاءِ رُعَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحَّتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ٱنظُوْكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَكَ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوكَ السَّ وَكَذَّبَ بِهِ مَ قُومُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَسْتُ عَلَيْكُم بُوكِيلٌ لِكُلِّ نَبَا مُسْتَقَرُّوُ سَوِّفَ تَعَلَّمُونَ ﴿ اللهِ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَكِنِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ عُوامًّا يُنَسِّينَكَ لَدَبَعْدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعُٱلْقُوْمِ ٱلظَّالِمِ

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة احدم والألف

م ينجيكم ابن ذكوان: إسكان النون وتخفيف الجيم

بعض مشام: مشام: ضم التنوين وصلا ابن ذكوان: كسر التنوين وصلا

وَمَاعَلُٱلَّذِينَ يَنْقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِينِ شَيْءٍ وَلَ<del>كِ</del>ن عُرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ ﴿ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّحَٰذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوا وَعَنَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَذَكِّرْبِهِ عَ أَن تُبْسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أَأُولَيْكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُوا بِمَاكُسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابُ ٱليمُ يماكانُوا يَكُفُرُونَ اللهُ قُلُ أَنَدُعُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَإِذْ هَدَ نِنَاٱللَّهُ كَٱلَّذِي ٱسْتَهُوتَهُ ٱلشَّيَعِلِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَٱصْحَبُّ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱثْنِيناً قُلُ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَيُّ وَأَمِنَ النُّسَلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (اللهُ وَأَنَّ أَقِيمُوا ٱلصَّكَوْةَ وَاتَّـ قُوهُ وَهُو الَّذِي إِلَيْهِ تُحَشَّرُونَ ﴿ اللَّهُ وَهُو الَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيُوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَاللَّهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلَكِ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ \* عَكِلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَ كَدَةً وَهُوالْغَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ (٣٧)

مُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ ثُمِينٍ الَّهِ ۗ وَكُذَٰ لِكَ نُرِى ٓ إِبْرَاهِ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَنَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَٱلْمُوقِنِينَ ۖ ۖ ۖ الْمُ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوْكَبَأْ قَالَ هَنذَارَتِيٌّ فَلَمَّا ٱفْلَ قَسَالَ لَاّ أُحِبُ ٱلْآفِلِينَ ﴿ ﴿ فَكَمَّارَ مَا ٱلْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَنْذَا رَبِّيٌّ فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّاَلِّينَ ﴿ ۚ ﴾ فَلَمَّارَءَ اٱلشَّمْسَ بَازِغَــَةُ قَالَ هَلَدَارَتِي هَلَدُا أَفَلَتْ قَالَ يَكَفَّوْ مِرِ إِنِّي بَرِيٓ مُثِّمِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَمُشْرِكُونَ تُ وَجْهِيَ لِلَّذِى فَطَرَ ٱلسَّمَوَسَةِ فَأَوْمَآ أَنَاْمِرِ﴾ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ۖ وَحَاجَّهُ وَقُومُهُ وَقَالُ جُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَّ وَلَآ أَخَافُ مَا تُثَمَّر إِلَّا أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيْئَا وَسِعَ رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْ أَنَّكُهُ أَشْهَ كُتُهُ مَاللَّهُ مَالَمُ مُنزَلَ بِـ

ره ا کوکیا ابن دکوان: ابراه وافهدة والالف وفتا ووصلاً

ره ا ابن ذكوان وصلاً: كمشام وقفاً: إمالة فتحة الراء والهمزة والألف (الموضعين)

أعلجوني وجهان: ١. تخفيف النون، ومد طبيعي بي الواو وهو القدم ٢. تشديد النون مع المد

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَرَّ يَكْبِسُوٓ الِيمَننَهُ مِ بِظُلْمِ أُوْلَيْكَ لَهُمُ ٱلْأَمَّنُ وَهُم مُّهُ تَدُونَ ﴿ أَهُ ﴾ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَهَ ] إِبْرَهِي تَوْمِهِۦُنَرْفَعُ دَرَجَنتِ مَن نَشَآمُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيدُ عَلِيدُ (٣٠) وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَنِيَ وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَأُ وَنُوحً هَدَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَدَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَدرُونَ وَكَذَالِكَ بَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَزَكُرِيّاءَ وَيَحْنَى وَعِيسَى وَ إِلْيَاسُ كُلُّ مِنَ ٱلصَّدِلِحِينَ (١٠٠٠) لَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسُ وَلُوطًا وَكُلَّا فَضَلْنَاعَلَى ٱلْعَكَمِينَ ﴿ ﴿ ﴾ وَمِنْءَ ابَآبِهِ مْ وَذُرِّيُّنْهِمْ وَ إِخْوَانِهِمُّ وَٱجْنَبَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيعِ ﴿ ﴿ كُنُّ ذَٰ لِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَمُّ بهِۦمَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ أُولَئِيكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحُكُمُ وَٱلنَّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرُ بِهَا هَنَوُلآء فَقَدُ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمُالَّيْسُواْ بِهَا بِكَنِفِرِينَ (٥) أُوْلَيَكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَسْهُمُ ٱقْتَدِهِ قُللَّا أَسْنَكُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَنكِمِينَ ۖ ۖ ۖ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

اُقْتكِ هِ ع ابن ذكوان: هاء مكسورة مع الصلة وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِين شَيْءٌ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَنَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ عَمُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ تَجَعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبَدُونَهَا وَتَخْفُونَا كَثِيرًا ٓ وَعُلِّمَتُ مِ مَالَرَ تَعْلَمُواْ ٱنتُد وَلَا ءَابَا وُكُمْ قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ١١ وَهَلْذَا كِتَنْبُ أَنْزَلْنَهُ مُبَارِكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمُّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلُهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِلِمْ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اللهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأَنزِلُ مِثْلُ مَا أَنزَلُ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّالِلمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْوَّتِ وَٱلْمَلَكَيْكُةُ بَاسِطُوٓا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوٓا أَنفُسَكُمُّ ٱلْيُوْمَ تُجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايِنتِهِ عَشَتَكَمِرُونَ الْآ اللهُ وَلَقَد جِتْتُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمُّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمُ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَّكُوًّا لَقَدَ تَقَطَّعَ بَيْنُكُمُ وَضَلَّ عَنكُم مَّاكُنتُم تَزْعُمُونَ اللَّهُ

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة العدم والألف

وَلَقَدُ جِئْتُمُونَا ابن ذكوان:



﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى ۚ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ ﴿ فَا فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعِلُ ٱلَّيْلِ سَكَنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانَّأَذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَرْبِيزِ ٱلْعَلِيدِ ﴿ ثَنَّ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَـٰ لَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِلْهَتَدُواُ بِهَا فِي ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحِّرُقَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيِنتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٧٧) وَهُوَ ٱلَّذِيّ أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ فَمُسَّتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيِكَتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُوكَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ فَأَخْرَجْنَا بِهِۦنَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْـهُ خَضِرًا نُخُدجُ مِنْهُ حَبَّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْمِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّدتِ مِنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَنِبِهِ ۗ انظُرُوا إِلَىٰ تَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلُواْ بِلَّهِ شُرِّكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمُّ وَخُرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِعِلْمِ سُبْحَنَنَهُ، وَتَعَلَى عَمَّا يَصِفُونَ إِنَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِّ أَنَّ يَكُونُ لَهُ, وَلَدٌّ

مُتَشَلِيهِ مشام: مشام: مسم التنوين وصلا ابن ذكوان: كسر التنوين

كُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوِّخَكِكُ كُلُّ كُلِّ شَيْ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوعَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١١ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَنْرُ وَهُوَيُدْرِكُ ٱلْأَبْصَنْرَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ا قَد جَّاءَكُم بَصَابِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَكَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةً - وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ اللهَ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْنَتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسَتْ وَلِنَبِيِّنَكُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۖ ٱنَّبِعْ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكُ ۖ لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوُّواً عَرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ( اللهُ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُواْ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ اللهِ وَلَا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلَّمِ كَذَالِكَ زَبَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَرْجِعُهُمْ فَيُنَتِّتُهُم بِمَاكَانُواُ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ ۚ ﴾ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِن جَآءَتُهُمْ ءَايُّهُ لَيُوْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيِنَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ ٱنَّهَاۤ إِذَا حَآءَتُ لَا تُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِيدَتُهُمْ وَأَبْصَ يُؤْمِنُواْ بِهِۦٓ أُوَّلَ مُرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنَ

قد جاء كم ابن ذكوان: إظهار الدال وإمالة فتحة الجيم والآلف

جاء مهم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

جاءًتُ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف



سُلُّمُ ابن ذكوان: إمالة فتحة لشين والألف

﴿ وَلَوْ أَنْنَا نَزُلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكِ كَمَّةً وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُونَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلُّ شَيْءٍ قِبَلًا مَّاكَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ وَلَكِئَّ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورُا وَلَوَ شَآءَ رَبُّكَ مَافَعَ لُوَّهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَقْتَرُونَ اللهُ وَلِنَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْعِدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم مُّقْتَرِفُونَ اللهِ ٱفَعَنْ يَرَاللَّهِ أَبْتَغي حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِيّ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئنَبُ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن رَّبِّكَ بِٱلْمَيَّ فَلَاتُكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ السُّ وَتَمَّتْ كَلِمَنتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَذَلَا لَامُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ السُّ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرُ مَن فِ ٱلْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظُّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿ ۚ إِنَّا إِنَّا رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُهْتَدِينَ ﴿ اللَّ فَكُلُواْمِمَّاذُكِرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَنِيهِ مُؤْمِنِينَ السَّ

وَمَالَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فُصِلَ لَكُم مَّاحْرَمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرِ رَثُمْ إِلَيْ قُو إِنَّا كَثِيرًا لَّيَضِلُّونَ بِأَهُوا بِهِم بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَاعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَنهرَ ٱلْإِثْمِهِ وَبَاطِنهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلَّإِثْمَ سَيُجَزَوْنَ بِمَاكَانُوا يَقْتَرِفُونَ ١٠٠٠ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّالَمَ يُذَكِّر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ آ أَوْلِيَا بِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمُ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ اللَّهُ أَوَمَنَكَانَ مَيْـتَافَأُحْيَـيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَكُونُورًا يَمْشِي بِهِ عِفِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ اِلْكَنْفِرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ وَكُذَاكِ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْبَةٍ أَكْبِرَ مُجْرِمِيهَ الْيَمْكُرُواْ فِيهَا أَوْمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ السُّ وَإِذَا جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُوْمِنَ حَتَّى نُوْتَى مِثْلَ مَا أُوتِى رُسُلُ ٱللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتِهِ "سَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَاللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدُ بِمَاكَانُوا يَمْكُرُونَ السَّ

جاء تهم ابن ذكوان: إمالة فتعة العدم والألف (C)

سيام ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والآلف

فَكَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِ يَهُ يَشَرَّحْ صَدْرُهُ لِلْإِلَّهِ أَن يُضِ لَهُ رَجَعَ لَ صَدْرَهُ وَضَيَّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَضَعَكُ فِي ٱلسَّمَاءَ كَذَلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ السَّ اوَهَاذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآينَتِ لِقَوْمٍ يَذَّكُّرُونَ ١١٠ اللَّهُ اللَّهُ مَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَرَجَهُمُّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ وَيُومَ نَحُشُرُهُمْ جَمِيعًا يَنمَعْشَرَ أَلِجِنَّ قَدِ ٱسْتَكُثَرَتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ ۗ وَقَالَ أَوْلِيَ آوُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبُّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا ٱجْلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ ٱلنَّارُ مَثُّونَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَاۤ إِلَّا مَاشَآ ءَٱللَّهُ إِنَّ رَبِّكَ حَكِيمُ عَلِيمُ ﴿ إِنَّ وَكَذَالِكَ نُولِّي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهِ يَنْمَعْشَرَا لِجِنِّ وَٱلْإِنسِ ٱلَّهْ يَأْتِكُمْ رُسُلُّ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَنَدَاْقَالُواْ شَهِدْنَاعَلَى أَنفُسِنَا وَغَرَّتَهُمُ ٱلْخَيَوْهُ ٱلدُّنِيا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمَّ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنفِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَن لَّمْ يَكُن زَّبُّك مُهْ إِلَكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلِّهِ وَأَهْلُهَا غَنِفِلُونَ ﴿٣٣﴾

وَلِكُلِّ دَرَجَنتُ مِّمَا عَكِمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَنْ فِلِ عَمَّا تَمْ مَلُونَ ﴿ أَنَّ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرِّحْ مَقَّ إِن يَشَكَّأُ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُم مَّايَشَآءُ كُمَّا أَنْشَأَكُم مِن ذُرِيكِةِ فَوْمِ ءَاخَرِينَ اللهَ إِنَ مَا تُوعَدُونَ لَاتِّومَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ اللَّ قُلْ يَقُومِ أغملُواْ عَلَىٰ مَكَانَيْكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَنقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّاهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلمُونَ اللهُ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِنَّا ذَرَأُ مِنَ ٱلْحَسَرَثِ وَٱلْأَنْعَكِمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَكَذَالِلَّهِ بِزَعْمِهِ مَد وَهَلَذَا لِشُرِّكَآيِكَٱ فَمَاكَانَ لِشُرَكَآيِهِمْ فَكَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَاكَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَآيِهِ مُدُّ سَآةَ مَايَحْكُمُونَ ﴿ ۖ وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِكَيْدٍ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلُ أَوْلَادَهُمْ شُرَكَآبِهِمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلِيسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَافَعَ لُوهَ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ السَّ

بشاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمُ حُرَّمَت ظُلْهُ ورُهَا وَأَنْعَكُمُ لَا يَذَكُرُونَ أشعرالله عليتها أفيرآة عكية سكيجزيه مربماكانوأ يَفْتَرُونَ ﴿ ﴿ وَكَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَا ذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَـُةُ لِّنُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰۤ أَزْوَجِنَا ۗ وَإِن تَكُن مَّيْتَةُ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء مُسكِجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ كِيمٌ عَلِيدُ اللهِ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَسَّلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهُا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُ مُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَاءً عَلَى ٱللَّهِ قَدضَّ لُّواْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ ﴿ ﴿ هُوَالَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتِ مَّعْرُوشَنتِ وَغَيْرَمَعْرُوشَنتِ وَٱلنَّحْلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّمْونَ وَالرُّمَّانَ مُتَسَيِّهَا وَغَيْرَ مُتَشَكِيةٍ كُلُوا مِن تُمَرِهِ إِذَا آئَمُ رَوَءَا تُواحَقُّهُ مِيَوْمَ حَصَادِهِ وَأُولَا تُسْرِفُوا أَإِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ اللَّهُ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِيدِ حَمُولَةً وَفَرَشًا حَكُواْ مِمَّارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُوا خُطُورَتِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّمُ بِينٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ا



ثَمَنِنيَةَ أَزُوكِمْ مِنَ ٱلضَّانِ ٱثَّنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَصَرَ ٱثَّكَيْنَّ قُلْءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْثَيَانِ نَبِي وَنِي بِعِلْمِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ اللهُ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَملَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَينِيُّ أَمْ كُنتُم شُهَداء إذْ وَصَيك مُم اللَّهُ بِهَدادا فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلِّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلْلِمِينَ ﴿ اللَّهُ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِدِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن تَكُونَ مَيْتَةُ أَوْدَمُامَّسْفُوعًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ ءَ فَكَنُ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاعٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبِّكَ غَفُورٌ رَّحِيدُ ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَا دُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرُومِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلَّا مَاحَمَلَت ظُهُورُهُما أَو ٱلْحَوَاكِ آوَما ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمٌ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (١١)

سياء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف (الموضعين)

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ سَاسَكُولُ ٱلَّذِينَ أَشَرُّواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكَ نَا وَلَآ ءَابَآ قُوْنَا وَلَاحَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُرحَثًىٰ ذَاقُواْبَأْسَنَآ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَّأَ إِن تَنَّبِعُوكَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ أَنتُدٌ إِلَّا تَخَرُّصُونَ ﴿ كُنَّ قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَكِلِغَةُ فَلُوسَاءَ لَهَدَ سَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ قُلْ هَلُمُ شُهَدَاءَ كُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنَذَّ آفَإِن شَهِدُواْ فَكَا تَشْهَاذ مَعَهُ دَّ وَلَا تَنَّيعً أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايْنِينَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِهِ مَ يَعْدِلُوك اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلْمِلْ تَعَالَوَا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرَكُوا بِهِ-شَيْئًا وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ وَلَا تَقْلُلُواۤ أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَنَى نَحْنُ نَرَزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُواْ الْفُوَحِشَ مَاظَهُمَ مِنْهَا وَمَا بَطَرَبٌ وَلَا تَقْنُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰ لِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِ ۦ لَعَلَّكُمْ نَعْقِلُونَ ﴿



وَلَا نُقَرِيُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ حَتَّى يَبَلُغَ أَشُدُهُ**،** وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۚ لَا ثُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَأُو إِذَا قُلْتُمُ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَاقُرُيْنَ وَبِعَهْ دِ ٱللَّهِ أَوْفُواْذَالِكُمْ وَصَّلَكُمْ بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ السَّ وَأَنَّ هَلْذَاصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُومٌ وَلَا تَنَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ أَذَالِكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ اللَّهُ أَنَّهُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي حْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّلْ شَيْءٍ وَهُدُى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِ مِّ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَهَنذَا كِنَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارِكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ السُّ أَن تَقُولُوۤ أَإِنَّمَاۤ أُنزِلَ ٱلْكِنَابُ عَلَىٰ طَآيِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِ رَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ اللهُ أَوْتَقُولُوالُوَ أَنَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمَّ فَقَدَجَاءَ كُم بَيَّنَةُ مِن رَّيِّكُمْ وَهُدُى وَرَحْمَةُ فَكَ ٱڟؙؙڶؘڎؙمِتَن كَذَّبَ بِعَايَنتِٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَٱسَنَجْزِيٱلَّذِينَ يَصِّدِ فُونَ عَنْ ءَايَكِيْنَا سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ا

فقد جاً عَكُم ابن ذكوان: إظهار الدال وإمالة فتحة بَعْضُ ءَايَنتِ رَيِّكٌ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَرْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً قُلُ انْنَظِرُوٓاْ نَ ﴿ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْيَتُّهُم بِمَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ اللهِ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَ أَوْمَن جَاءَ بِٱلسَّيْتَةِ فَلَا يُعْزَى ٓ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٣٠٠ قُلْ إِنَّى هَدَىٰنِي رَبِّ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ (١١) دِينَاقِيَمَا مِلَّةَ إِنْزَهَلْمَ حَنِيفَأُومَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الْآَثُ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَتَعْيَاىَ وَمَمَ ينَ ﴿ ۗ كَا شَرِيكَ لَهُ وَيِذَ إِلَكَ أُمِزَتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُسْرِ النَّهُ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبغى رَبُّا وَهُوَ رَبُّكُلِّي شَيَّءٍ وَلَا تَكْسِبُ ح بِ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَانِرَةٌ وِزْرَآ أَخْرَىٰٓ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَّ جِعُكُمْ عَكُمْ بِمَاكُنْتُمْ فِيهِ تَخْنَلِفُونَ ۗ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَة خَلَىٰفِ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ

ابن ذكوان: كسر الهاء





فجاء ها ابن ذكوان : إمالة فتحة

إذجاء هم ابن ذكوان: إظهار وإمالة فتعة الجيم والألذ

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا CEY MINERY GEY MINERY GEY BY BEY GEY GENERAL SENDWELLEN MINERY GENERAL ينِ اللهُ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِهَا فَأَخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّنغِرِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ أَنظِرْفِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ٣) قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظِرِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ فَبِمَاۤ أَغُويْتَنِي لَأَقَعُدُنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ أَنَّ الْمُ تَكَوْتِينَةُ مُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ ن شُمَآيِلِهِمْ وَلَا يَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَيْكُوبِ مَذْءُومًا مَّذْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمُ مِنكُمْ ٧٧) وَيَكَادُمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِثْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ۖ فَوَسَّوَسَ لَمُهُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبْدِى لَهُمُا مَا وُدِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَنكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَلِهِ وِٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكُين أَوْ تَكُونا مِنَ ٱلْحَنَالِدِينَ (١٠٠٠) وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ (١٠٠٠) فَدَلَّنَهُمَا بِغُرُورً فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَكُمَا سَوْءَ ثَهُمَا وَطَفِقَا غَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَىٰهُمَا رَبُّهُمَاۤ أَلَةٍ أَنْهَكُمَا عَن تِلَكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطِانَ لَكُمَاعَدُوٌّ يُمّ

قَالَارَبَّنَاظَلَمْنَآ أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفَرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ قَالَ ٱهْبِطُوا بَعْضُكُرْ لِبَعْضِ عَدُو وَلَكُرْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَنَّعُ إِلَى حِينِ (٣) قَالَ فِيهَاتَحَيُّونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تَخْرَجُونَ ﴿ إِنَّ يَنِنِيٓ ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُورِ لِيَاسًا يُؤْرِى سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسَ ٱلنَّقُويَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ١٠٠٠ يَنبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفْنِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كُمَا ٓ أَخْرَجَ أَبُوَيْكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيهُمَاسُوْءَ بِهِمَا ۚ إِنَّهُ يُرَكُمُ هُوَوَقِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نُرُوبُهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَاتَهَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ۖ وَإِذَا فَعَـٰ لُواْ فَنْجِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَاللَّهُ أَمْرَنَا بِهِٱقُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآَةِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطُّ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمُ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَآدْعُوهُ تُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ١٠٠٠ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَّةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآهَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهَ تَدُونَ ﴿

تخرجون ابن ذكوان: فتع الناء مضم الداء



﴾ يَنبَنيَ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَّكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُنُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُوا أَإِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ (٣) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَـةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَكِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كَلَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآينَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوْحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلَّإِنَّمَ وَٱلْبَغَى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَالَرَ يُنَزِّلْ بِهِ-سُلَطَنُنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ ۖ وَلِكُلِّلَ أُمَّةٍ أَجَلُّ ۖ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقْدِمُونَ (اللهُ) يُبَنِي ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمُ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيَكُمْ ءَايَتِي ْفَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصَلَحَ فَلا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنِيْنَا وَأَسْتَكْبَرُوا عَنَّهَا أَوْلَتِكَ أَصْحَنْبُ ٱلنَّارِّهُمَّ فِيهَا خَلِادُونَ ﴿ ٣٠ ﴾ فَمَنْ أَظُلَا مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْ كُذَّبَ بِ اينتِهِ ۚ أُولَكِيكَ يَنَا لَمُ ثُمَّ نَصِيبُهُم مِنَ ٱلْكِنَابِ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوٓا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالُواْ ضَلُواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَفِرِينَ ﴿٣﴾

جماء ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

حاء شهم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

قَالَ آدْخُلُواْ فِي أَمَدٍ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنْهِ فِي النَّارِكُلُّما دَخَلَتْ أُمَّةً لَّعَنَتْ أُخْنَمَّ أَخَتَّ إِذَا اُدَارَكُواْ فِيهَا جَبِيعًاقَالَتَ أُخْرِنهُ مُرِلاُّ ولَهُمْ رَبَّنَا هَتَوُلآءٍ أَصَلُونَا فَعَامَهُمْ عَذَابَاضِعْفَامِنَ ٱلنَّارِّوَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَّانْعَلَمُونَ (٣) وَقَالَتْ أُولَىٰهُمْ لِأَخْرَىٰهُمْ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْمَا مِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿ ۚ إِنَّ ٱلَّذِيكَ كَذَّبُواْ بِكَايَكِنِنَا وَٱسْتَكَمِّرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَةُ مُ لَمُمْ أَبُوَبُ ٱلسَّمَاءَ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّرِٱلْخِيَاطِّ وَكَذَالِكَ نَجَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ۚ ۚ كُلُّهُ مِّن جَهَنَّمَ مِهَادُّ وَمِن فُوقِهِ مُعَوَاشِ وَّكَذَالِكَ نَجِّزِى ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ثَ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَتِ لَانُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَآ أَوْلَتِمِكَ أَصْحَبُ ٱلْجُنَّةِ هُم فيها خَيادُونَ (١٠) وَنَزَعْنَامَافِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِ تَجْرى مِن تَحْنِهِمُ ٱلْأَنَّهُ ثُرُّوقًا لُواْ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَىٰ َالِهَاٰذَا مَاكُنَّا لِنَهْدَدِي لَوْلِآ أَنْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ لَقَد جَّآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقَّ وَنُودُوٓ اللَّىٰ اللَّهُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُهُ وَهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ الْمَا

برحمة أدخلوا مشام: ضم التنوين وصلا وجهان: ١. كمشام ٢. كمشام الترين وصلا

فَهَلُ وَجَدتُمُ مَّاوَعَدَرَبُكُمْ حَقَّآقَالُواْنَعَدَّفَأَذَنَ لَفْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ((٤٢)) ٱلَّذِينَ يَصُ عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَنِفِرُونَ ﴿ ثَنَّ ۖ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَا رِجَالُ يَعْرِفُونَ كُلًا بِسِيمَىٰهُمَّ وَنَادَوْاْ أَصْحَنَبَ ٱلْجِنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَرِّيَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ ۞ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصُنُوهُمْ لِلْقَآءَ أَصْحَبُ أَلِنَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا يَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْ مِرْ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ٢٦ ﴾ وَنَادَىٰ أَصَّبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَا لَايَعْرِفُونَهُم بِسِيمَنِعُمْ قَالُواْ مَاۤ أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُ وَمَاكُنتُمْ تَسَتَكْبُرُونَ ٣٠٠٠ أَهَتَوُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لاَيْنَا لُهُمُ ٱللَّهُ بَرَحْمَةً إِدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ لَاخَوْفٌ عَلَيْكُرُ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزُنُونَ إِمَّ ﴾ وَنَادَىٰ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْت مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ أَنَّ الَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوَّا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكَ فَٱلْهُوْمَ نَنسَ لِفَاءَ يَوْمِهِمُ هَاذَا وَمَا كَانُواْ بِعَايَٰذِينَا

وَلَقَد جِتْنَهُم بِكِئْبِ فَصَّلْنَهُ عَلَىٰ عِلْمِ هُدًى وَرَحْتَ لَيْقُومِ يُوْمِنُونَ ﴿ اللهِ اللهُ مَنْ المُورُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ مَيْوَمَ يَا أَيْ تَأْوِيلُهُ ، يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَد جَاآءَتْ رُسُلُ رَيِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْلُنَآ أَوَّ نُرَدُّفَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوٓا أَنفُسُهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُوا يَفْتَرُوكَ (٣) إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِستَّةٍ أَيَّامِ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِي ٱلِّيِّلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّجُومُ مُسَخِّرَتُ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ ٱلْخَاقَى وَٱلْأَمْرُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ الْعَكُمْ تَضَرُّعُا وَخُفَيَةً إِنَّاهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ۚ وَلَا نُفَيْدِ وَا فِي ٱلأَرْضِ بَعْـدَ إِصْلَاحِهَا وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ۖ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ نُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَآ أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقَٰنَهُ لِبَلَدٍ مَّيْتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ = مِنكُلِّ ٱلتَّمَزَتِكَذَٰلِكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذََّكُرُ وَكَ ((٣)

وَلَقَدُ بِمِثْنَهُم ابطهاد الجهاد المي ذكوان المهاد وامالة المعاد وامالة والالف والالف

وَٱلْبَلَدُٱلطَّيِّبُ يَغَرُجُ نَبَاتُهُ,بِإِذْنِ رَبِّدٍ ۚ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدُاْ كَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَشَكُّرُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْم لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ - فَقَالَ يَفَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمُ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (٥٠) قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي ضَلَالِ ثُبِينِ ﴿ ثَنَّ قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِي صَهَكَلَةٌ وَلَكِكَنِّي رَسُولٌ مِّن زَّبِّ ٱلْعَكَمِينَ اللهُ أُبَلِّهُ كُمَّهُ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمُّ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَانَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ ﴾ أَوَعِجَبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن زَيِّكُمْ عَلَى رَجُل مِّنكُرُ لِيُنذِرَكُمُّ وَلِنَنَّقُواْ وَلَعَلَّكُوْتُرَّحُونَ ﴿ ۖ فَكَذَّبُوهُ فَأَنِحَيْنَكُ وَٱلَّذِينَ مَعَكُمُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَنَّاوُأُ بِتَايَننِنَاۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا عَمِينَ ﴿ ﴿ ﴿ فَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَأَفَلَا لَنَّقُونَ ( ﴾ قَالَ ٱلْمَلاُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ۚ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةِوَ إِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَنْدِبِينَ ﴿ ۚ قَالَ يَنْقُومِ لَيْسَ بِي سَفَاهَـَةٌ وَلَنكِكِتِي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَنكِمِينَ 👚

جاء كُرُ ابن ذكوان: إمالة فتحة العدم والآلف



ىْلَىٰتِرَبِي وَأَنَا ْلَكُوْ نَاصِحُ أَمِينُ أَنجَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَّبِكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِنكُمْ لِيُسنذِرَكُمْ وَٱذْكُرُوٓ الدِّعَلَكُمُ خُلَفَآء مِنْ بَعْدِقَوْمِ نُوْجٍ وَزَادَكُمُ فِي ٱلْخُلْقِ بَصَّطَةً فَأَذْكُرُوٓا ءَالآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمُ لَقُلِحُونَ ﴿ مَا الْوَا أَجِمْتُنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحُدُهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُءَابَآ وُنَآ فَأَنِنَا بِمَا تَعِـدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ اللهُ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْ كُمْ مِن زَيِّكُمْ رِجْسُ وَغَضَبُّ أَتُجَدِدُلُونَنِي فِي أَسْمَآءِ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنْتُدْ وَءَابَآؤُكُمُ مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَانَ فَٱنْظِرُوۤ ا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ ۖ فَأَبْعَيَّ نَنْهُ وَٱلَّذِينَ مَعَكُهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَنَّا بُوأَيْئَا يَلِنِنَا وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ مُودَ أَخَاهُمْ صَلِحَاقًالَ يَلقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ كُمُّ هَنذِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ عَايَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ

وزادگ ابن ذكوان:

**إِذَ** جَعَلَكُمْرُ ابن ذكوان: اظهاد

وَٱذْكُرُوٓاْ إِذَجُعَلَكُمْ خُلُفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونِ مِن سُهُولِهِ الصُّورُا وَنَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بِيُوتَآ فَأَذْ كُرُوٓاْ ءَالآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَيْنِ السُّتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعَ لَمُوكَ أَتَ صَلِحًا مُنْ سَلُّ مِن زَّيِّهِ عَالُواْ إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ اللهِ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوۤا إِنَّا بِٱلَّذِيَّ ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ (٥) فَعَقَرُوا ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْ رَبِّهِ مَر وَقَالُواْ يَنصَلِحُ ٱثِّينَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ۚ كَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَكُ كَأَصَّبَحُوا فِي دَارِهِمُ جَنشِمِينَ اللَّ فَتُولِّي عَنَّهُمْ وَقَالَ يَنقُوْمِ لَقَدْ أَبَلَغْ تُكُمُّ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِكِن لَّا يَحُبُونَ ٱلنَّاصِحِينَ الله وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ۚ أَوْنَكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُويِبِ ٱلنِّسَكَّةِ بِلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨٠﴾

أَعْنَكُمْ ابن ذكوان: تعقيق بلا إدخال

النّسكآءِ مشام وهنا: خسة أوجه جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوهُم مِّن كُمُّ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَ رُونَ ١١٠ فَأَنْجَيَّنَهُ وَأَهْلَهُ. إِلَّا ٱمْرَأَتُهُ.كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْبِرِينَ ﴿ ثُنَّ ۖ وَأَمْطُرْنَاعَلَيْهِم مَّطُرُأْ فَأَنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ (اللهُ) وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبُأْقَالَ يَنْقُوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ قَدَجَآءَ تُكُم بَكِيّنَةٌ مِّن رَّبَكُمُّ فَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَانَبَحْسُوا ٱلتكاسَ أَشْبِيَآءَ هُمُ وَلَانُفُسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ بَعْبَدَ إصْلَحِهَا ۚ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُدمُ وَمِنِينَ ( ﴿ وَلَا نَقَ مُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ إِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجُـاً وَاذْكُرُواْ إِذْكُنتُمْ قِلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَانظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَنِقِبَةُٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴿ وَإِنَّانَ طَآبِفَةٌ مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ ، وَطَآبِفَةٌ لَّرْنُومِنُوا فَأُصْبِرُواْحَتَىٰ يَعْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَـٰنَآوَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِ

قَدَّ جاءَتُكُم ابن ذكوان: إظهار وإمالة التهار والمالة التهار



اللُّهُ اللَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِدِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَنشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِـنَاْ قَالَ أَوَلَوْ كُتَاكْرِهِينَ ﴿ مَا فَتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِكَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّاكُمُ بَعْدَ إِذْ نَجَّنْنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيْءٍ عِلْمَّا عَلَى ٱللَّهِ تَوكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَيَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلِيٰحِينَ ﴿ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ - لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيّبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخْسِرُونَ ( الله المُخَذَّتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنْثِمِينَ ( اللهُ اللهُ عَنْثِمِينَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَأْ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ فَنُوَلِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَقُوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْنُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَفِرِينَ ﴿ ثُنَّ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَّبِي إِلَّآ أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآةِ وَٱلضَّرَّآةِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴿٣﴾ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِتَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَقَالُواْ فَدْ مَسَّرَ ءَابَاءَنَا ٱلضَّرَّاءُ وَٱلسَّرَّاةِ فَأَخَذْنَهُم بَعْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (١٠)

وَلُوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَيَّ ءَامَنُواْ وَٱتَّقُواْ لَفَنَّحْنَا عَلَيْهِم بَرَكُنتِ مِّنَ ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكِن كُذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَاكَاثُواْ يَكْسِبُونَ (١٠٠٠) أَفَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْنَا وَهُمْ نَابِمُونَ ١٠ أَوْأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَّى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ أَفَ أَمِنُواْ مَكَرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكَرَاللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعَدِ أَهْلِهَاۤ أَن لَّو نَشَآءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (١١) تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَابِهَا ۚ وَلَقَد جَاءَ تَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِٱلْكَافِينَ (اللَّهُ عَلَى قُلُوبِٱلْكَافِينَ (اللَّهُ وَمَا وَجَلَّنَا لِأَكْثَرِهِم مِنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا آكَثُرُهُمْ لَفَسِقِينَ اللهُ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَى بِتَايَنتِنَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلإِيْهِ فَظَلَمُواْ بِهَأَفَأَنظُرُكِيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ (١٠٠٠) وَقَالَ مُوسَونِ يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن زَّبِّ ٱلْعَنكَمِينَ ا

وَلَقَدُ مِعْمَ مِهِمَ مِهِمَ مِهِمَ مِهِمَ مِهِمَ مِهِمَ مِهِمَ مَهِمَ مِهِمَ مِهِمَ مِهِمَ مِهِمَ مِهِمَ مِن ابنهاروامالة فتحة الجيم مالان قد ممر جشنگم ابن ذکوان إظهار

أرجعه ابن ذكوان : كسر الهاء من غير صلة

وَجِآءَ وَچِآءُو ابن ذکوان:

آءن ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال

حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَد جِّتُنُه بِبِيّنَةٍ مِن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِيّ إِسْرَتِهِ بِلَ ﴿ مَا فَالَ إِن كُنتَ حِثْتَ بِتَايَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنْتَ مِنَ ٱلصَّدِوْيِنَ ﴿ اللَّهِ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَاهِي بَيْضَاءُ لِلنَّظرِينَ اللَّ عَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَاذَا لَسَاحِرُّ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ أَن يُغْرِجَكُمُ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُرُونَ اللَّ قَالُوٓاْأَرْجِعْهُ، وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآبِينِ حَشِرِينَ ٣٠ مَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنَحِرِ عَلِيمِ اللهِ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓ أَآءِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَيْلِيينَ ﴿ اللَّهُ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ اللَّ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِى وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَعُنُ ٱلْمُلْقِينَ اللَّ قَالَ ٱلْقُوا فَلَمَّا ٱلْقَوَا سَحَـُرُواْ أَعْيُرَ لَنَّاسٍ وَأَسْتَرْهُ بُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرِ عَظِيمِ (١٠٠٠) ﴿ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَّ فَإِذَا هِىَ تَلَقَّفُ مَا يَأْفِكُونَ اللَّ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٠٠٠) فَعُلِبُواْ هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَعْدِينَ اللَّ وَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَنَجِدِينَ السَّا

جاً و تنا ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَكِيدِينَ ﴿ أَنَّ ﴾ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَدُرُونَ ﴿ أَنَّ ﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَاٰ مَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّ هَلَا الْمَكُرُ مُكُونُهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِلْخُرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ الْأَقْطِعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِيك (اللهُ قَالُوٓ أَإِنَّاۤ إِلَىٰ رَيِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ وَمَا لَنقِمُ مِنَّاۤ إِلَّاۤ أَتْءَامَنَّا بِنَايَنتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَ تَنَارَبُّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَكَأُ مِن قَوْمِ فِزْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِد فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرُكُ وَءَالِهَتَكُ قَالَ سَنُقَيْلُ أَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحِيهِ نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنِهِرُونَ اللَّ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَأَصْبِرُوٓاْ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِيَّةُ وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ قَالُوا أُوذِينًا مِن قَسَبِلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَأَ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْ لِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُكَيْفَ تَعْمَلُونَ اللَّ وَلَقَدْ أَخَذْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّينِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلشَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ (١١)

حاء تهم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

فَإِذَا جَآءَ تُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَنذِيَّةٍ وَإِن تُصِيُّهُمْ سَيِّثُ يَطَيِّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَلآ إِنَّمَا طَلْيَرُهُمْ عِندَ أَللَّهِ وَلَكِنَّ غَثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ مِنْ عَالِيةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا غَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ الله فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجِرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَاينَتٍ مُّفَصَّلَنتِ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تَجْرِمِينَ ﴿٣٣﴾ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلِرِّجْزَ لَنُوْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَلَكَ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ اللَّهُ لَكُمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَكِلٍ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ ﴿٣ فَأَنكَ مَنَا مِنْهُمْ فَأَغَرَقْنَاهُمْ فِي ٱلْمَيْمِ بِأُنَّهُمْ كُذَّبُواْ بِعَايَنْنِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنْفِلِينَ (وْ١٠) وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَكَرَقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَىٰ رِبَهَا ٱلَّتِي بَنْرَكْنَا فِيهَا ۚ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ بِمَا صَبَرُواً وَدَمَّرْنَا مَا كَاكَ يَصَّنَعُ فِرْعَوْثُ وَقُوْمُهُ، وَمَا

وَجَنُوزْنَابِبَنِيَ إِسْرَتِهِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوَّا عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَّهُمَّ قَالُواْ يَنْمُوسَى أَجْعَل لَّنَا ٓ إِلَىٰهَا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴿ إِنَّ هَلَوُلَا مَ مُنَكِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلُّ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهُا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَإِذْ أَنِحَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابُ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلَاءٌ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيَّالَةً وَأَتْمَمْنَهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتْ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ الس وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكُلَّمَهُ، رَبُّهُ وَقَالَ رَبِّ أَرِنِيٓ أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَمِنِي وَلَاكِنُ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْـتَقَرَّ مَكَانَهُ، فَسَوَّفَ تَرَيْنِيَّ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ ولِلْجَكِلِ جَعَلَهُ وَكَنَّ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقّاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَننَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٣)



جهاء ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

قَالَ يَكُمُوسَىٓ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ برسَلَكِتِي وَبِكَلَا فَخُذْ مَآءَاتَ يْتُكَ وَكُن مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ اللَّهُ وَكَتَبْنَا لُهُ. فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَ أَسَأُورِيكُو دَارَ ٱلْفَاسِيقِينَ ﴿ ﴿ ﴾ سَأَصْرِفُ عَنْ اَيْتِي ٱلَّذِينَ يَتَّكَّبُّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَـرَوْا كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِـنُواْ بِهَا وَإِن يَرُوَّا سَبِيلَ ٱلرُّشَدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيدَلًا وَإِن يَرَوَّا سَكِيكِ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَكِيكُا ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ كُذَّبُواْ بِحَايَدَتِكَ ا وَكَاثُواْعَنْهَا غَنِفِلِينَ ﴿ ﴿ ثُنَّ ﴾ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَايَتِنَا وَلِقَاآءِ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خُلِيِّهِ مَ عِجْلَاجَسَدًا لِلْهُ خُوَارٌ أَلَدْ يَرُوا أَنَّهُ، لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَكِيلًا ٱتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ﴿٣﴾ وَلِمَاسُقِطَ فِت أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدضَّلُواْ قَالُواْ لَبِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رُيُّنَا وَيُغْيِفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٓ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبُنَ أَسِفَاقًالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعَدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِكُم وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُۥ إِلَيْهُ قَالَ أَبْنَ أُمْ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظُّلِلِمِينَ اللَّ قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَسَيْنَا لَهُمْ غَضَبٌ مِن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَّا وَكُذَالِكَ بَعْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ عَيِلُوا ٱلسَّيِّعَاتِ ثُمَّ تَابُواْمِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُواْ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَنْفُورٌ رَّحِيتُ الْ الله وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاحَّ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهمْ يَرَهَبُونَ اللَّ وَاخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِ لَوْشِتْتَ أَهْلَكُنَّهُ مِن قَبْلُ وَإِيِّنَّى أَتُهْلِكُنَّا عَافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاآهُ أَنتَ وَلِينًا فَأَغْفِر لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنفِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ



وَسِعَتْكُلُ شَيْءٌ فَسَأَكُنَّهُمْ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَنُؤْتُوك ٱلزَّكَوْهَ وَٱلَّذِينَ هُم بِتَايَنِيْنَا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيَّ ٱلْأُمِّيِ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَنَّهُمْ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُحِلُّ لَهُدُ ٱلطَّيِّبُتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْثِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ ءَاصَرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمَّ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أَنز لَمْعَكُم أُولَكِيكَ هُمُ ٱلْمُقَلِحُونَ ﴿ إِنَّ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَيُحِي وَمُسَتُّ فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيّ الْأُمِّيّ الَّذِي يُؤْمِثُ بِاللَّهِ

🧖 وَآكَتُبُ لَنَا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَا

هُدْنَا ٓ إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِىٓ أُصِيبُ بِهِـ مَنْ أَشَآ ۗ وَرَحْ

التوريكة ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والألف

وَكَلِمَنتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ السَّ

وَمِن قَوْ مِر مُوسَىٰ أُمَّةُ يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ - يَعَدِلُونَ الله

وَقَطَّعْنَهُمُ ٱثْنَتَى عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أَمَمَّا وَأَوْحَيْسُنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىّ إِذِ ٱسْتَسْقَىٰلُهُ قُوْمُهُۥ أَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُ اللهِ فَٱنْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْنَا ۖ قَدْعَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ مَّشْرَبَهُمُ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْعَكْمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَكَ وَٱلسَّلُويَ حُكُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمُ وَمَا ظَلَمُونَاوَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِذْ قَيْلَ لَهُمُ أَسْكُنُواْ هَانِهِ وَالْقَرْبِيَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِتْتُمْ وَقُولُواْ حِطَلَةٌ وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَكَا تُغَفّرُ لَكُمْ خَطِيَّتُكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًاغَيْرَ ٱلَّذِي قَيْلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَاكَانُوا يَظْلِمُونَ (أَنَّ وَسَعَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبِيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذ تَكَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَاتَأْتِيهِمُّ كَذَاك نَبْلُوهُم بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ اللَّهُ

**قيلُ** ابن ذكوان: كسر القاف (المضمن)

ٳۮ۬ ػٲ۠ۺۣۿؚڡؙ ۥۥڹۮػۅڶڹ

وَإِذْ قَالَتْ أَمَّةً مِّنْهُمْ لِمَ يَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابَاشَدِيدَاقَالُواْ مَفْذِرَةُ إِلَىٰ رَبِّكُمُ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الم فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ ۚ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابِ بِشِينِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ الله عَنَواعَن مَّا نُهُواعَنَّهُ قُلْنَا لَهُمَّ كُونُوا قِرَدَةً خَسِيعِينَ وْ٣) وَإِذِتَّأَذَّكَرَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ شُوَّءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيكُ (آ) وَقَطَعْنَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمَ أَمِّنْهُمُ ٱلصَّلِيحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَهُم بِٱلْحَسَنَاتِ وَٱلسَّيِّحَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٧٣) فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِئَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَنذَا ٱلْأَدُنِّي وَنَقُولُونَ سَيُغَفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ مِيَّا خُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِيثَنَى ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ وَدَرَسُواْ مَافِيةً وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّهِ وَالَّذِينَ يُمَيِّكُونَ بِٱلْكِنَبِوَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ اللَّ

وَإِذَ تَأَذَّكَ ابن دكوان إظهار



﴿ وَإِذْ نَنَقُنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ، ظُلَّةٌ ۗ وَظَنُّواْ أَنَّهُۥ وَاقِعُ أَبِهِمْ خُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ السَّ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِ رِّذُرِّيَّ نِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمُّ قَالُواْ بَلَيْ شَهِدْنَأْ أَن تَقُولُواْ يُومَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّاكُنَّا عَنْ هَلْذَاغَ فِلِينَ ﴿ اللَّهِ أَوْ نَقُولُواْ إِنَّا أَشْرَكَ ءَابَآوْنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِم أَفَنْ لِكُنَّا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ اللهُ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآينَتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَنِنَا فَٱنسَلَحَ مِنْهَا فَأَتَّبُعَهُ ٱلشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْعَاوِينَ السُّ وَلَوْشِتْنَا لَوْفَعْنَكُ بِهَا وَلَنكِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَنَدُ فَمُسُلُّهُ كَمَثُلِ ٱلْكَلْبِإِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثَّذَٰ لِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنِنَّافَا قَصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِئُ وَمَن يُضْلِلْ فَأُوْلَيْكَ هُمُٱلْخَيْبِرُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ مُلْكُ اللَّهُ مُلْكُ

يَلْهَث ذَّالِكَ ابن دكوان: ادغاه

ثِيرًا مِنَ ٱلْجِنَّ وَٱلَّإِ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمَّ أَعْيُنُ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمَّ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَأْ أُوْلَيْهِكَ كَأَلْأَنْعُكِمِ بَلْ هُمَّ أَضَلُّ أُوْلَيْهَكَ هُمُ ٱلْغَكِفِلُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الْمَ وَيِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسَّنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا وُذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِيَ ٱسْمَنَ بِهِ عَسَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّ وَمِمَّنَّ خَلَقْنَآ أُمَّةً ۗ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْبِ اَيْكِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ وَأَمْلِ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ اللهُ أُولَمْ يَنَفَكُرُوا مَابِصَاحِبِهِم مِن حِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْنُرَبَ أَجُلُهُم فَيِأْيَ حَدِيثٍ بَعْدَهُ، يُؤْمِنُونَ ﴿ مَن يُضَلِل اللَّهُ فَكَلا هَادِي لَهُۥ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿ أَهُۥ ۚ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنِهَا قُلُ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْنِهَاۤ إِلَّا هُوَ ثَقُلُتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْنَةً يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيًّ عَنْهَأَقُلُ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ ٱللَّهِ وَلَئِكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ

شاء ابن ذكوان: ابداد تتحة الشين والألف مروقي المرازية

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكَ ثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَّنِيَ ٱلسُّوَّ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَيَشِيرٌ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ هُوَالَّذِى خَلَقَكُمُ مِّن نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا قَلَمًا تَغَشَّىٰهَا حَمَلَتْ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِدُّ فَلَمَّا أَثْقَلَت ذَّعُوا ٱللَّهَ رَبِّهُ مَا لَينَ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لِّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّبِكِرِينَ ﴿٣٠﴾ فَلَمَّآءَ اتَّنْهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرِّكَآءً فِيمَآءَ اتَّنْهُمَأْفَتَكَ إَ ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَغْلُقُ شَيْءًا وَهُمْ يُخَلَّقُونَ الله ولايستطيعون لهُمْ نَصْرًا وَلا أَنفُسَهُم يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمَدَىٰ لَايَتَبِعُوكُمْ سَوَآةُ عَلَيْكُمْ أَدَعُوتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَنْمِتُوك ﴿ إِنَّ أَلَّذِينَ تَدْعُوكَ مِن دُونِ أَللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنكُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٣﴾ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَآأَمُ لَهُمُ أَيْدٍ شُونَ بِهَآأَةً لَهُمْ أَعْيُنُّ يُبْصِرُونَ بِهَآأَةً لَهُمْ ءَاذَاتُ

كيدُونِ ابن ذكوان: حذف الباء

إِنَّ وَلِتِّيَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَـزَّلَ ٱلْكِئنَّ وَهُوَ سَوَكًى ٱلصَّلِه وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ ـ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَاّ سَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿ اللَّهُ } وَإِن تَدَّعُوهُمْ إِلَى أَلْمُذَىٰ لَا يَسْمَعُواْ وَتَرَىٰهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ١٠٠٠ خُذِٱلْعَفُو وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْعُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيكُ (٣) إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَلَّبِكُ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكُّرُواْ فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ ١٠٠ وَإِخْوَنَهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيّ ثُكَّ لَايُقُصِرُونَ ٣٠٠ وَإِذَالَمْ تَأْتِهِم بِنَايَةٍ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَأْ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَى مِن رَّبِي هَنذَا بَصَ آبِرُ مِن زَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ۖ وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ، وَأَنصِتُوا لَعَلَكُمْ ثُرْحَمُونَ اللهِ وَأَذَكُر زَّيَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعُا وَخِيفَةُ وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ﴿ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَ بِلَكَ لَايَسْتَكَبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ، وَيُسَبِّحُونَهُ ، وَلَهُ بِيَسْجُدُونَ







زادتهم ابن ذكوان وجهان: ۱. بالفتح ومو القدم ۲. إمالة فتحة الزاي والالف إِذَ تَسْتَغِيثُونَ ابن ذكوان: اظهاد

ثُونَ رَبُّكُمُ فَاسَّتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِذِّكُمُ بِٱلَّفِ كَةِ مُرْدِفِينَ (أُنَّ) وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَـرَىٰ وَلِتَظْمَيِنَّ بِهِ- قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَن يزُّ حَكِيدُ ﴿ إِنَّ إِذْ يُغَيِّشِكُمُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنَةُ مِّنْ مُؤْثَرُلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ مَآءً لِيُطُهِّرَكُم بِهِۦوَيُذْهِبَ عَنكُرُرِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْيِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِٱلْأَقَدَّامَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَتِيكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَيْتُوا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ سَأَلِقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعُبَ فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱصْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلِّبَنَانِ اللَّ فَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَكَإِنَ اللَّهَ ، (الله ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَ لِلْكَفرينَ عَذَابَ النَّارِ ﴿ اللَّهُ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا لِقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْزَحْفَافَلَاتُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ اللَّ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِنْ قِ فَقَدْ كِآءَ ي أَللَّهُ وَ مَ

ٱللَّهُ رَمَىٰٓ وَلِيُسْلِى ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًّا إِتَ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ فَالْكُمْ وَأَنَ ٱللَّهَ مُوهِنُّ كَيْدَ ٱلْكَيْفِرِينَ اللَّ إِن تَسْتَقْنِحُواْ فَقَدَجَآ اَكُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَننَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنَى عَنكُرُ فِتَتُكُمْ شَيْتًا وَلَوْكُثُرَتْ وَأَنَّاللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ٱطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥوَلَا تَوَلَّوْا عَنْـهُ وَٱلْتَكُمْ مَعُونَ ۞ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْسَكِمِعْنَاوَهُمَّ يْسْمَعُونَ ١٣٠٩ ﴿ إِنَّا شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَاللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمْ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ٣٣ وَلَوْعَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسَّمَعَهُمَّ وَلَوْ ٱسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ٣ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَٱعْلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ اللهُ وَأَتَّـ قُواْفِتْ نَدَّ لَّا نَصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ لَهُ وَأَعْلَمُ وَأَنْ اللَّهَ شَهِيدُ ٱلْعِقَابِ (0)

فَقَدُ جاءَ كُمُ ابن ذكوان : انشجة البيم النسمة البيم



المروع مشام وتفا:

وَٱذْكُرُوٓ إَإِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافَوَكَ أَن يَنَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَتَاوَىكُمُ وَأَيَّدَكُمُ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمُ مِّنَ ٱلطَّيِبَنتِ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ ٣ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ِلَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَنَنَيَّكُمْ وَأَنتُمْ تَعْسَلَمُونَ اللهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأُولَنُدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندُهُۥٓأَجَرُ عَظِيمٌ ﴿ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُرُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ٣ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِيُشِبُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكُ وَيَمَكُرُونَ وَيَمَكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ آنَ وَإِذَا لُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَاكِنُنَا قَالُواْ قَدَسَكِ عَنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذَاّ إِنَّ هَنْذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ۚ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِنَّ كَاكَ هَٰذَا هُوَ ٱلْحَقِّ مِنْ عِندِكَ فَأُمْطِرْ عَلَيْسَنَا حِجَسَارَةً مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ أُوِٱقْتِنَابِعَذَابِ أَلِيمِ ٣٣٠ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمَّ وَأَنتَ فَهُمُّ وَمَاكًاكَ ٱللَّهُ مُعَدِّبَهُ

قَدُّ سکمعنکا ابن ذکوان: اظهار

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِ ٱلْحَرَامِ وَمَاكَانُواْ أَوْلِياآءُ هُوَ إِنْ أَوْلِيآ وُهُ وَإِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُهُمْ لَايَعْلَمُونَ ٣ وَمَاكَانَ صَلَانُهُمْ عِندَ ٱلْبِيْتِ إِلَّا مُكَاَّةُ وَتَصْدِينَةٌ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ٣ إِنَّا لَّذِينَ كَفَرُوا مُنفِقُونَ أَمْوَ لَهُمْ لِيصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِ مُ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ اللَّهَ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ الله لِيمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَيِيتُ بَعْضَ أُدْعَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمُهُ رَجِيعًا فَيَجْعَلَهُ، جَهَنَّمُ أُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوٓ إِإِن يَنتَهُوا يُغَفَّر لَهُم مَّافَد سَّلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْمَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلَّهُ، لِلَّهِ فَإِن ٱنتَهُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ۚ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَكَكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (اللهُ

قُدُّ سَلَفَ ابن ذکوان:



ا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ مُمْسَكُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبِيِّ وَٱلْمَتَهُىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَ ال يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَالِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٠) إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصْوَىٰ وَٱلرَّحْبُ أَسْفَلَ مِنكُمُّ وَلَوْ تَوَاعَكُتُّمْ لَأَخْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَـٰ لِي وَكَكِن لِيَقِضِيَ ٱللَّهُ أَمْرُ اكَانَ مَفْعُولًا ﴿ ۚ لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْنَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٌ وَإِلَّ ٱللَّهَ لَسَجِيعٌ عَلِيدٌ ﴿ ﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيكٌ ۗ وَلُوَ أَرْسَكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَلْنَازَعْتُمْ فِ ٱلْأَمْرِ وَلَنْكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيمُ إِنَّاتِ ٱلصُّدُورِ ((00) وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعَيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تَرْجِعُ ٱلْأُمُورُ (١٠٠) يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓ إِإِذَا لَقِيتُمْ فِيكَةً فَأَتْ بَيُواْ وَاذْكُرُواْ اللَّهَ كَيْرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ ﴿ ١٧٪

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَكَزَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِم بَطَرًا وَرِئَآةَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ لا اللَّهِ وَإِذ زَّيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمُ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارٌ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَّكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيَّ أُيِّنِ خَالًا يُرَوُّنَ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوُّنَ إِنِّيَ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَ ابِ ﴿ ﴿ إِذْ يَكَفُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَوُّكَآءَ دِينُهُمُّ وَمَن يَتُوكَ لَ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهُ عَنِ يِزُّ حَكِيمٌ (١٠) وَلَوْتَرَىٰ إِذَ تَنَوَفَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلْتَمِكَةُ يَضْرِيوُنَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكَرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ٣ ذَٰإِكَ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَكَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّامِ لِلْغَبِيدِ (اللهِ) كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَفَرُوا بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ( اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَالِ

وَ إِذْ زُبِيْنَ ابن ذكوان: إظهار

بَرِئَ مُ مشام ونفا: نلانة اوجه

**ٳۮ۫ؾۘٮۜۅٛڣٞ** ٵڹڹۮػۅٲڹ إظهار

ذَاكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴿ اللَّهِ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ ۗ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَّرَّكَذَّبُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغُرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلَّ كَانُواْ ظَلِمِينَ (١) إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ عَنهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِكُلِّ مَرَّةٍ وَهُمُ لَا يَنَّقُونَ ﴿ ﴿ فَإِمَّا نَتْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرَّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيانَةُ فَأَنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِنِينَ ( وَلا يَعْسَبَنَّ الَّذِينَّ كَفَرُواْسَبَقُواْ أَنَّهُمْ لا يُعْجِزُونَ ( ١٠) وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرَّهِبُونَ بِهِۦعَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُدُ لَانُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ((3))

سُوآءٍ مشام وفقاً:



وَإِن يُرِيدُوٓ أَأَن يَغَدَعُوكَ فَإِنْ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَيَّدُكُ بِنَصْرِهِ وَبِاللَّهُ وَمِنِينَ اللَّهُ وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُومٍ مُ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ٱللَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّا هُ عَنِ يزُّ حَكِيدٌ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسَبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ حَرَضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَنبِرُونَ يَغْلِبُواْ مِانْنَيْنِ وَإِن تَكُن مِنكُم مِّانَكُ يُغْلِبُواْ أَلْفَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلْكَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمُ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضُعْفَأَفَإِن تَكُن مِّنكُمْ مَاثَةٌ " صَابِرَةٌ يُغَلِبُوا مِأْتُنَيْزُ وَإِن يَكُن مِنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ اللَّ مَاكَاتَ لِنَبِيَّ أَن يَكُونَ لَهُۥ أَسْرَىٰ حَقًّا يُثْفِخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ ثَرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيدٌ اللَّ لَوَلاَ كِنَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذَتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ فَكُلُوامِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًاطِيِّبَأُواُتَقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ((٧))

يَتَأْتُهَا ٱلنَّدِي قُلُ لِمَن فِيٓ أَيْدِيكُم مِنَ ٱلْأَسْه فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخِذَ مِنه وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيـدٌ ﴿ ﴿ وَإِن يُرِيدُواْ خِيااَنَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيهُ مُحَكِيمُ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَنهَدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِيسَيِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓا أُوْلَئِيكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٓآهُ بَعْضٍ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِن وَلَئِيتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسۡـنَصُرُوكُمُ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَاتَعْ مَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيـَآءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتُـنَةٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادُ كَبِيرٌ اللهِ وَٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَهَاجِرُوا وَجَنهَ دُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوُواْ وَنَصَرُوٓا أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّالَّهُمُ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ ۖ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعَدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُولَيْكِ مِنكُوْ وَأُولُواْ ٱلأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ



بَرَآءَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَنهَدتُم مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ 🏐 فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّكُمْ غَيْرُمُعْجِزِى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُغَزِى ٱلْكَيْفِرِينَ ۞ وَأَذَنَّ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَحْتَبِرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيَّ \* مِنَ ٱلْمُشْرِكِينُ وَرَسُولُهُ, فَإِن بُبِ ثُمَّ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ ٱلِيمٍ اللهُ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدتُهُم مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْعًا وَلَمْ يُظُلِهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَيْمُواْ إِلَيْهِمْ عَهَدَهُمْ إِلَى مُدَّتهمٌّ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُنَّقِينَ (٤) ۚ فَإِذَا ٱنسَلَحَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرْمُ فَأَقَنْلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتَّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَالْحَصْرُوهُمْ وَاقَّعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍّ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكَوْهَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۖ وَإِنَّ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينِ ٱسْتَجَارِكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ﴿

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُ عِندَ ٱللَّهِ وَجِ رَسُولِهِ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِٱلْخَرَايِّرْفُمَا ٱسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ الله كَيْفُ وَإِن يَظْهُرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوْ إِفِيكُمْ إِلَّا وَلَاذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفُوكِهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمُ فَنسِقُونَ ﴿ ۚ ۚ ٱشَّتَرَوَّا إِعَايِنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَ اقَلِي لَا فَصَدُّواْ عَنسَبِيلِهِۦۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ۗ ۚ لَايُرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةٌ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ (اللهِ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكُوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِ ۚ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيِكَ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِن لَّكُثُواْ أَيْمَنَنَهُم مِّنَ بَعَدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَنِلْوَاْ أَبِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَآ إِيمَانَ لَهُمْ لَكَأَهُمْ يَنتَهُونَ اللهُ اللهُ لَكُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُراكِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُراكِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُراكِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُراكِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُراكِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُراكِمُ اللَّهُ مُراكِمُ اللَّهُ مُراكِمُ اللَّهُ مُراكِمُ اللَّهُ مُراكِمُ اللَّهُ مُراكِمُ اللَّهُ مُراكِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُراكِمُ اللَّهُ مُراكِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللّ ضَرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَدُءُ وَكُمْ أَوَّكَ أَتَغُشُوْ نَهُمُّ فَأَلِلَهُ أَحَقُّ أَن تَغُشُوهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِيكَ

بين الهمزتين وهو المقدم ٣. تحقيق بلا إدخال

أيمَّةَ

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَضُرُّكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ اللَّ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِم وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ مِنكُمْ وَلَدْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَحِدَ اللَّهِ شَلِهِ دِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُوْلَتِهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ 🖤 إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُؤْمِ ٱلْأَخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُوْلَيِّكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ الْمَعَلَمُ سِقَايَةً ٱلْحَاَجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَنهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُنَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ۚ ۚ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِمِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ اللهِ



يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِّنْهُ وَرِضُوَنِ وَجَنَّاتٍ لَمُمْ فِيهَا نَعِيدُ مُقِيدُ مُ اللَّ خَلِاينَ فِهَا أَبُدَّا إِنَّ أَلَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَتَخِذُوٓا ءَابَآءَكُمُ وَإِخْوَنَكُمْ أُولِياءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَن يَتُولَهُم مِنكُمْ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّلِلمُونَ اللَّ قُلْ إِن كَانَ ءَابَ آؤُكُمُ وَأَبْنَ آؤُكُمُ وَإِبْنَ آؤُكُمُ وَإِخْوَنُكُمُ وَأَزُوا جُكُمُ وَعَشِيرُتُكُو وَأَمُّوالُّ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَيَجِكُرُهُ تَغَشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَلِكِنُ تَرْضُونَهُا أَحَبَ إِلَيْكُم مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ عَنَرَبَهُمُواْ حَتَّى يَأْتِكِ ٱللَّهُ بِأُمِّي وَأُلَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِقِينَ اللهُ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيُومَ حُنَانٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثُرَتُكُمْ فَكُمْ تُغِّن عَنكُمُ شَيْئًا وَضَافَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَت ثُمُّ وَلَيْتُم مُّدْبِرِينَ اللهُ شُمَّ أَزَلَ اللهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَوْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَنِفِرِينَ ۖ

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَكَأَةُ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيثُ اللهُ يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ ، امنُوَ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجُسُ فَلَا يَقْرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَاذًا وَإِنْ خِفْتُ مُ عَيْدُكَةُ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ إِن شَاءً إِنَ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١٠) قَائِلُواٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِأَلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِيثُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَبَ حَتَّى يُعْظُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِوَهُمْ صَنغِرُونَ الله وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُعُ زَيْرُ ٱبنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِٰذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفُواهِهِمْ يُضَنهُونَ قُولَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَلَالُهُمُ ٱللَّهُٰۚ أَنَّكِ يُؤْفَكُونَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّٰخِكَذُوۤ ٱلْحَبَ ارَهُمْ وَرُهِبَ نَهُمُ أَرْبَ ابَايِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَكُمَ وَمُنَا أَمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوٓا إِلَاهًا وَحِدَّاً لَّآ إِلَىٰهُ إِلَّاهُو اللَّهُ وَكُنَّهُ عَكَمَّا يُشْرِكُونَ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

سياء ابن ذكوان: إمالة فنحة الشعن مالألف



· أَنْ يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفَوَاهِ هِمْ وَيَأْفِ ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِيءٌ نُورَهُ وَلَوْكِرِهِ ٱلْكَنفِرُونِ ﴿ ۖ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ، بِٱلَّهُ كَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ، عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ وَلَوْكَرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ (٣) ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمُوٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَرَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَـةَ وَلَايُنفِقُونَهَا فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ ٱلِيدِ ٣٠ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّهُ وَنُتُكُوِّئِ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمُ مُّ هَٰنَذَا مَا كَنَرْتُمُ لِأَنفُسِكُمُ فَذُوقُواْ مَاكُنتُمُ تَكَيٰزُونِكَ ﴿ ﴿ إِنَّا عِـدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَٱللَّهِ ٱثْنَاعَشَرَ كِتَكِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّكَمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ نْهَا أَرْبَعَكُ خُرُمٌّ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيْتُمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ كُمُّ وَقَائِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةُ -كَافَّةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ٣

النَّسِيَءُ منام وننا: نلانة أوجه

قيلً ابن ذكوان: كسر القاف

إِنَّمَا ٱلنِّيئَ ۚ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرَ يَضِلُ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَ مُعَامَاوَيُكِرِمُونَ مُرعَامًا لِيُواطِعُواعِدَةً مَاحَرَمُ اللهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَكَّرَمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُ مُسْوَّهُ أَعْمَلِهِ مُّواللَّهُ لَايَهُدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنْفِرِينَ ٣ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَالُكُوْ إِذَاقْ لَ لَكُورُ آنفِ رُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَثَاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرْضِيتُ مِ بِٱلْحَكِيوْةِ ٱلدُّنْيَ مِنِ ٱلْآخِرَةِ فَمَامَتَنَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَافِ ٱلْآخِرَةِ إِلَّاقَلِيلُ اللهِ إِلَّا نَنفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِهِ مَا ١٠ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّشَيْءِ قَدِيرُ ( اللهُ إِلَّا نَصُرُوهُ فَعَدَ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذَ أَخَرَجُهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِكَ ٱثَّنَيْنِ إِذْ هُمَا فِٱلْفَارِ إِذْ يَكُولُ الصَيْحِ لِهِ وَلاَتَحَوْنَ إِنَ ٱللَّهَ مَعَنَا أَفَأَ خَالَ اللَّهَ مَعَنَا أَفَأَ خَالَ ا ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْتَدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَكُ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلسُّفَلَنَّ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِي الْعُلْيَ أُواللَّهُ عَنْ بِزُحَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ بِزُحَكِيمٌ اللَّه

أنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَ الْأُوجَ لِهِ ذُواْ بِأَمْوَلِهِ لِٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُ مْ تَعْلَمُونَ " لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَبَعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدُتُ عَلَيْهُمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَو ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهُلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَأَللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَلْدِبُونَ اللَّهُ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ ٱلْكَندِبِينَ ۞ لَا يَسْتَثَذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَلِهِ دُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمَّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ كِإِلْمُنَّقِينَ ﴿ ثُنَّ إِنَّمَايَسْتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱزْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَثَرَدُّدُونِ ﴿ ﴿ اللَّهِ ﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱنَّبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقْيِلَ اَقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَدِيدِينَ ۞ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمُ إِلَّاخِبَالَّا وَلاَ قَضَعُواْ خِلَالَكُمُ يَبْغُونَكُمُ لَمُنَّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِلْظُلِيلِينَ ﴿ لَا الظَّلِيلِينَ ﴿ لَا اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ

وَقِيلَ ابن ذكوان: كسر القاف



زادوكم ابن ذكوان وجهان: ۱. بالفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الزاي والالف

لْفَتِينَةُ مِن قَبِّلُ وَقَيْلُهُ الْكُ ٱلْأُمُّهُ دَ حَقَّام جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظُهِرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ اللَّ وَمنْهُم مَّن يَكُولُ ٱثَذَن لِي وَلَا نَفْتِنِيٓ أَلَا فِي ٱلْفِتُ نَةِ سَقَطُوأُ وَإِنَ جَهَنَّهَ لَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَيْمِينَ (٥) إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمُ وَإِن تُصِبُكَ سيبَةُ كُنُهُولُواْ قَدْ أَخَذْنَآ أَمْرَيٰا مِن قَبْثُ لُوَيَحَوَلُواْ وَهُمْ فَرِحُونَ ( ) قُل لَن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَاهُوَمَوْ لَـٰنَاۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلَيْنَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ (٥٠) قُلْ هَلِ تَرَيَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَ يَأْيُونَحُنُ نَتَرَبِّصُ بِكُمُّ أَن يُصِيبَكُو ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِّتْ عِندِهِ عَندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَ أَفَتَرَبَّصُوٓ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُوكَ ﴿ أَنفِ قُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُنَقَبِّلَ مِنكُمٌّ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمَافَسِقِينَ ﴿ فَ كُلُّ وَمَامَنَعَهُ مَ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ كَ فَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ، وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَاوَةَ لَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمَّ كَنرِهُونَ ﴿ ١٠٠٠ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

ن ذكوان : ابن ذكوان : إمالة فتعة الحدم والألف

هگ کریسور ترکیسون این دیوان: اظهار

فَلا تُعْجِبُكَ أَمْوَلُهُمْ وَلَا أَوْلَندُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُهُمُ مَ وَهُمَ كَيفِرُونَ ٣ وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُرُ وَلَكِنَّهُمَّ قَوْمٌ يُفَرَقُونَ ﴿ ﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَنَّا أَوْمَغَنَرَتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْ أَإِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ١٠٠ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعُطُوا مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوُا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ٥ وَلَوْ أَنَّهُ مُرَضُواْ مَآءَاتَ اللَّهُ مُالَّلَهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ سَكُوْتِينَا اللَّهُ مِن فَضَّلهِ ع وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ اللَّهِ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُ قَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَنِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْمَكْرِمِينَ وَفِي سَبِيلِٱللَّهِ وَٱبْنِٱلسَّبِيلُ فَريضَةُ مِن اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيدٌ حَكِيدٌ الله وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنُّ قُلِّ أَذُنُّ خَيْرٍ لَّكُمَّ مُوْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُمَّ عَذَا ثِحَ ٱلْيُرُ ﴿٣٦﴾



بأللَّهِ لَكُمْ إِيْرُضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَنْيُرْضُوهُ إِن كَانُواٰمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ أَلَمْ يَعْ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَأَلَّ لَهُ فَارَجُهَ نَّمَ خَلِدُ افْهَاْ ذَالِكَ ٱلْخِـزْى ٱلْعَظِيمُ ﴿ يَحُدُرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ لُنَيِّنَهُم بِمَافِي قُلُوبِمِمَّ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوَّأ إِنَّ ٱللَّهَ نُخْدِجُ مَّاتَحْ ذَرُونَ ﴿ ثُنَّ وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُكَ إِنَّمَاكُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِٱللَّهِ وَءَايَكِيْهِ ، وَرَسُولِهِۦ كُنْتُمْ تَشَيَّهُ زِءُونَ ۞ كَاتَعْنَذِرُواْقَدُكُفَّرْتُمُ بَعْ دَإِيمَٰنِكُو ۗ إِن يُعْفَعَنَ طَ آبِفَةٍ مِّنكُمْ ثُكَذَّبُ طَآبِفُةُ بِأُنَّهُمْ كَانُواْ مُجِّرِمِينَ ﴿ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَ بَعْضُهُ مِينَ بَعْضَ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنْكُرُونَ لِمَالَّمُ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِ يَهُمَّ نَسُوا ٱللَّهَ فَنَسِيُّهُمَّ ينَ هُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ ﴿ ﴿ وَعَ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَ جَهَنَّمَ

كَاْلَذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أمَواكًا وَأَوْلَ دُا فَأَسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِي خَاصُوٓاْ أُوْلَئِيكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهِ ٱلْوَيَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَبِ مَذَيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَتِ أَنَهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآةُ بَعْضَ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُر وَيُقِدِمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَتُوَّتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أَوْلَتِهِكَ سَيْرَحُمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينٌ حَكِيمُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينٌ حَكِيمُ اللَّهُ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْلِهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّنتِ عَدْنُّ وَرَضُو ۚ نُ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَٰ لِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ١٠٠٠﴾

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمٌّ وَمَأْوَرِنَهُمْ جَهَنَّمُ وَيِنْسَ الْمَصِيرُ ﴿ يَعَلِفُونَ بِاللَّهِ مَاقَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَيْهِمْ وَهَمُّواْبِمَا لَمْ رَسَالُواْ وَمَانَقَهُ مُوَا إِلَّا أَنَ أَغْنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَيلِهِ } فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَكُمْ وَإِن يَسْوَلُواْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَمَا لَمُمُّهِ فِٱلْأَرْضِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ اللَّ ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنهَدَا لَلَّهُ لَمِتْ ءَاتَكُنَا مِن فَضَّ لِهِ - لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ (٣) فَلَمَّا ءَاتَنهُ مِين فَضَلِهِ عَ بَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ الله فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، بِمَآأَخُلَفُواْ ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَ انُواْيِكُذِبُونَ ﴿ اللَّهُ الَّهُ يَعَلَّمُواْ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَنِهُمْ وَأَنَ ٱللَّهَ عَلَّكُمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا نَهُمْ أَسَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ ﴿



ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَاتَسْتَغْفِرْ لَهُمُ إِن شَتَغْفِرْ لَمُمُ سَبِّعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ اللهِ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكُرَهُوۤ أَأَن يُجَلِهِ دُواْ بِأَمْوَلِمِيْر وَأَنفُسِمْ فِي سَبِيلَ اللَّهِ وَقَالُواْ لَانْنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِقُلُ نَارُجَهَنَّمُ أَشَدُّحَرًا ۚ لَوْكَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿ ثُنَّ ۖ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلِيَبَكُواْ كَثِيرًا جَزَآءَ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (٢٠٠٠) فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةِ مِنْهُمْ فَأَسْتَغَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبدًا وَلَن نُقَيْنِلُواْمِهِي عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْفَعُودِ أُوَّلَ مَرَّةٍ فَٱقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَيْلِفِينَ الْ وَلَا تُصَلِّعَلَ آكَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُمُ عَلَىٰ قَبْرِ فِي إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَكَسِقُونَ الله وَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوا لَكُمْ وَأَوْلَكُ هُمَّ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَافِي ٱلدُّنْيَ اوَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ﴿ ﴿ وَإِذَا ۗ أَنْزِلَتُ سُورَةٌ أَنَّ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَنِهِ دُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعْذَنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمَّ وَقَالُواْ ذَرْنَانَكُن مَّعَٱلْقَاعِدِينَ ﴿ ١٩٨﴾

رَضُوا بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَايَفَقَهُونِ ﴿ ﴿ كُنَّ كُنِّكُوا لَرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُۥ جَنهَدُواْ بِأَمْوَلِمِهُ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَيْهِكَ لَمُهُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ الله الْعَدَالله لَمُمْ جَنَّنتِ بَحْرِي مِن تَعْيَهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِينَ فِيهَ آذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (١٠) وَجَاءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَمُثُمَّ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ أَسْيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ ٱلِّيعُ (١) لَيْسَ عَلَى ٱلصُّعَفَ آءِ وَلَاعَلَى ٱلْمَرْضَى وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِـ دُونِ مَا يُنفِقُونِ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينِ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيمٌ (اللهُ) وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَامَا أَتَوَكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَآ أَجِمُ لُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِـ دُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ إِنَّا مَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَعْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيآ أَرْصُواْ بِأَنْ يَكُونُواْ مَعَ ٱلْحُوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لا يَعْلَمُونَ (١٠)

وجاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الحيم والألف



يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلُ لَا تَعْتَذِرُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكُمُ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمُّ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُّ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَسَلِمِ ٱلْعَسْبِ وَٱلشُّهَ لَدَةِ فَيُنَتِثُكُم بِمَاكُنتُدَ تَعْمَلُونَ ﴿ أَنَّ سَيَحُلِفُونَ ا بِٱللَّهِ لَكَعُمْ إِذَا ٱنقَلَتِتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمَّ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمُ إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (١٠٠) يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَواْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِين الْأُعْرَابُأَشُدُ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُأَ لَأَيْمَلُمُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ ( اللهُ ) وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُرْهُ ٱلدَّوَآبِرَ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ ٱلسَّوَّةِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيثٌ (١٦) وَمِنَ ٱلأَعْسَرَابِ مَن يُؤْمِرُ إِللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبُنتِ عِندَاللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولَ ٱلاَ إِنَّهَا قُرُبَّةُ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ١٠٠٠)

وَٱلسَّنبِقُونِ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَـٰدُ لَمُمْ جَنَّنتِ تَجُدِي تَحَتُّهَا ٱلأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِن ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمَّ نَحَنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيم الله وَ وَ اخْرُونَ أَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ خُذْمِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَتِكَ سَكُنُّ لَمُمُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴿ اللَّهُ أَلَمُ يَعْلَمُوا اللَّهِ اللَّهُ لَعُلْمُوا أَنَّ ٱللَّهَ هُوَيَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ـ وَكَأَخُذُ ٱلصَّدَقَنتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرِّحِيدُ ( ﴿ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَتِثُكُمُ بِمَاكُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ وَالْحَرُونَ مُرْجَعُونَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَرِيمُ السَّ

وَإِرْصِكَادُا لِمَنْ حَارَبَ وَلِيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا ٓ إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَنْذِبُونَ الله الله الله المَّا لَمُسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُويٰ مِنْ أَوْلِ يَوْمِ أَحَقُ أَن تَـقُومَ فِيدِ فِيدِ رِجَالٌ يُحِبُّونِ أَن يَنْطَهُ رُواْ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُطَّهِ رِينَ إِنَّ أَفَكُنُ أُسِسَ بُنْكُنُهُ عَلَىٰ تَقُوكَ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرٌ أَم مَّنْ أُسِسَ بُلْكُنُهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَادٍ فَأَنَّهَارَ بِهِ عَفِى نَارِ جَهَنَّمُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِيمِينَ ﴿ ۖ لَا يَكُوا لَهُ بُنِّكَ فِ قُلُوبِهِ مَ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَأَللَّهُ عَلِيدُكَ كَرَ ٱلتَّهُۥٛڬؚڋۅۘٲڵٳۼۣ ن و كَنْ أُولُوا

هار ابن ذكوان وجهان: ۱. فتح وهو المقدم ۲. إمالة

التوريك ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والألف

ألتَّكَيْبُونِ ٱلْعَكِيدُونِ ٱلْحَكِيدُونِ ٱلسَّكَيْحُونِ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّنِجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُونِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَدَفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَيَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ مَاكَانَ لِلنَّبِي وَٱلَّذِينَ المُثُوّاالَ يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوٓاْ أُوْلِي قُرُكِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَايَنَ لَمُمُ أَنَّهُمُ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ (١١) وَمَاكَاتَ ٱسْتِغْفَارُ إِنْ هَلْمَ لِأَبْسِهِ إِلَّاعَنِ مَّوْعِدَةِ وَعَدَهَ آإِيَّاهُ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ مَكُوُّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِنْ هَلِمَ لَأُوَّاهُ حَلِيمٌ ﴿ ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْـ دَادْ هَدَ نَهُمْ حَتَّى يُبَيِّ لَهُم مَّايَتَّ قُوبَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ((١١١)) إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِي وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيَ وَلَانَصِيرِ (٧٠٠) لَّقَدَتًا كِ اللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَكِجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَتَ زِيعُ قُلُوبُ فَرِيقِ مَنْهُمْ ثُمَّ تَاكِعَلَتُهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمٌ الله

إُمْراَهِيهُ ابن ذكوان: كسر الهاء ثم ياء (المضمين)

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِيرَكَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتَ وَضَافَتَ عَلَيْهِ مُرَأَنفُسُهُمْ وَظُنُّواً أَن لَامَلْجِكَأُ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا ٓ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوَّ إِنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِيْنِينَ ﴿ مَاكَانَلِأَهُلِٱلْمَدِينَةِ وَمَنْحَوْلَهُمُ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهمْ عَن نَفْسِهُ عَذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظُمَّأٌ وَلَا نَصَبُّ وَلَا عَغْمَصَةٌ فِي سَجِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَاعُونَ مَوْطِعًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارُ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ، عَمَلُ صَلِحُ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ١٦) وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةُ صَغِيرَةً وَلَاكَبِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًّا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ ﴿ وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةُ فَلُولَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَـنَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ





زادته وجهان ۱. إمالة ۲. فتح ناد فتح ابن ذكوان وجهان: ۱. بالفتح وهو التنتخ

الزاي والالف (الموضعين)

لقد براء كم المان والمالة والألف والألف

## بِسْسِهِ إِللَّهِ ٱللَّهِ الرَّحْزِ الرَّحِيدِ

الَّرْ يَلْكَ ءَاينتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْحَكِيمِ (اللَّهُ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًّا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَيَشِرِ ٱلَّذِيكَ ءَامَنُوا أُ أَنَّ لَهُمْ قَدُمَ صِدْقٍ عِندَرَجِهُمَّ قَالَ ٱلْكَفِرُونَ إِنَّ هَنذَا لَسِحْرٌ مُبِينُ الْ إِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِيسِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُ مَامِن شَفِيعِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِيَّةِ - ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمٌ فَأَعْبُ دُوهُ أَفَلًا تَذَكَرُونَ اللهِ عَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَاللهِ حَقَالًا إِنَّهُ يَبْدُوا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُ أَلِيمُ إِجِمَاكًا نُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ ثَا هُوَالَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ خِسِيَاءُ وَٱلْقَكُمُ ثُورًا وَقَدَّرَهُ مُنَازِلَ لِنُعْكُمُواْ عَدُدُٱلسِّينِينَ وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ الْ إِنَّا فِي أُخْذِلَنفِ ٱلَّذِلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَسَّقُوكَ ۖ ۖ

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَإَطْمَأُنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَنِيْنَا غَنِفِلُونَ ٧٠ أُولَيْكِ مَأُونِهُمُ ٱلتَّارُبِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيكَنِهُمُّ تَجْرِي مِن تَعَيْهِمُ ٱلْأَنْهَدُرُ فِ جَنَّدِ ٱلنَّعِيمِ (١) دَعُونهُمْ فِهَاسُبْحَنكَ ٱللَّهُمَّ وَيَحِيَّهُمْمَ فِيهَاسَكُمُّ وَءَاخِرُ دَعُونِهُ مَ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْمَعْكَمِينَ ١٠٠٠ ﴿ فَ وَلَوْيُعَجِ لَ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ أستِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقَضَىٰ إِلَيْهِمْ أَجَلَهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهُ وَإِذَامَسَ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنَّهِ فِي أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآيِمًا فَلَمَّا كُشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، مَرَّكَأَن لَّوْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَّسَّهُۥ كَذَالِكَ رُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم وِإَلْبِيِّنَتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْهِ فَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِ هِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (اللهُ



وجاء تهم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف بين ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف أدرنكم ابن ذكوان وجهان: وهو المقدم الراء والألف الراء والألف

وَإِذَا تُتَلِيْعَلَيْهِمْ ءَايَالُنَا بَيْنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَكَآءَ نَا ٱثْتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِ هَنذَآ أَوْبَدِّلَهٌ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَبُدِلَهُ مِن تِلْقَاآي نَفْسِيّ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۖ إِنَّ ا أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ الس قُل لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا تَـٰكُوۡتُـهُۥعَلَيۡكُمْ وَكَآ أَدۡرَىٰكُمْ بِيُّوٓۦفَقَـُدُ لَيِـ ثَتُّ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهِ الْفَالَا تَعْقِلُونَ اللهُ فَمَنَ أَظْلَمُ مِمِّن ٱفْتَرَكِ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّبَ بِعَايَنتِهِ إِنَّكُهُ لَا يُفَلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَؤُلَآءِ شُفَعَتَوُنَا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَيِّئُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعَلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَننَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ فَهُ وَمَا كَانَ ٱلنَّكَاشُ إِلَّا أَمَّـٰكَ وَنِحِـدَةً فَٱخۡتَكَلَفُواْ وَلَوۡلَاكَلِمَـٰةٌ سَكِقَتْ مِن زَّيِّكَ لَقُضِيَ بَلْنَهُمُ وْفِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللهُ وَمَقُولُونَ لَوَلاَ أَنزلَ عَلَيْهِ ءَاكِدُّ مِّن زَيِيدٍ فَقُلْ إِنَّمَا لِلَّهِ فَأَنتَظِرُوۤا إِنِّي مَعَكُمُ

وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةُ مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَالَهُ مِمَّكُّرٌ فِيَ ءَايَانِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُبُونَ مَاتَمُكُرُونَ اللهُ هُوَالَّذِي يَنشُرُكُ فِي الْبَرِّوالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِ الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجِ طَيِّبَةِ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ ثَهَا رِيحُ عَاصِفُ وَجَآءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِ عُرْدَعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ (٣) لَبِنْ أَنِحَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ النَّكُونَةُ مِنَ ٱلشَّنِكِرِينَ ۗ فَلَمَّا ٱلْجَمْهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَّتَكُ ٱلْحَكِوْةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنْيَتْكُمْ بِمَاكُنتُ مَعْمَلُونَ اللهُ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَّايِّهِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَأَخْلُطُ بِهِ عَنَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّايَأْ كُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَكُمُ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَأَزَّيَّنَتْ وَظَرِ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَندِرُونَ عَلَيْهَآ أتَنْهَا آُمْرُنَا لَيْلًا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ بِٱلْأُمْسِكَنَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ (اللهُ وَاللهُ يَدْعُوٓ أَإِلَى دَارِٱلسَّلَيرِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْنَقِيمٍ ٥

حاء شها ابن دكوان: إمالة فتعة الجيم والالف وحاء هم ابن دكوان: إمالة فتعة العيم والالف



هِ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسُنَىٰ وَزِيادَةٌ وَكَا نَزِهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أَوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٣ وَالَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَّاهُ سَيِّنَةِ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِهُ كِأَنَّمَا أَغْشِيتَ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًّا أُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّ وَيَوْمَ نَعْشُرُهُمْ جَمِيعَاثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُدُ وَشُرَكَآ وُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ مُوقَالَ شُرَكَا وُهُم مَّاكُنُنُمْ إِيَّانَا نَعْبُدُونَ ﴿ فَكُفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَنْفِلِينَ اللَّ هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَ لَهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُوكَ اللَّ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْنُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلِ أَفَلَا نَنَّقُونَ اللَّ فَلَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ فَأَنَّى ثُصَّرَفُونَ (٣) كَذَالِكَ حَقَّتُ كَامِنَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّ

رور مراهم يبدوا مشام ونقا: خسة أوجه

قُلْ هَلْ مِن شُرَكًا يِكُمُ مَن يَبْدُواْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ قُلِ ٱللَّهُ يَكْبَدُواْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَفَأَنَّ تُؤْفَكُونَ اللَّ قُلْهَلْمِن شُرِّكَآبِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ ٱفْسَنَ يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ ٱحَقُّ أَن يُنَّبِعَ أَمَّنَ لَا يَهَدِى إِلَّا أَن يُهْدَى فَا لَكُورُكِيفَ تَعَكُّمُونَ (اللَّهُ اللَّهُ كَيْفَ تَعَكُّمُونَ (اللَّهُ وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثُرُهُمْ إِلَّا ظُنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّ وَمَا كَانَ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنَ تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْبِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَالَةٌ قُلُ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِين دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْهُمْ صَلِدِقِينَ السَّ بَلْكَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ ، وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ (اللهُ اللَّهِ عَنِقَهُ أَلظًالِمِينَ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِثُ بِهِ وَرَبُّك أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهُ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ٱنتُد بَرِيَتُونَ مِمَّآ أَعْمَلُ وَأَنَاْ بَرِىٓ ءُ مُتِّمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ۚ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُستمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْكَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ٣

بان ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

سُسَاءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

**قيلُ** ابنُ ذكوان: كسر القاف

هکل مجنورون ابن دکوان: اظهاد



[3] (اللهُ اللهُ لَا يُظْلِمُ ٱلسَّاسَ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُظْلِمُ ٱلسَّاسَ نَمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ۚ وَبَوْمَ نَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّرَ مُلْتَثُوٓ اللَّا سَاعَةُ مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُوا بِلِقَآءِ ٱللَّهِ ۞ٛٛۅٙٳؚڡٞٙٵڔؙٛڔۣێؘۘٙڮؠۼۜڞٛٲڷؙۮؚؽڹۼؚۮؙۿؙؗٛڗٲۊٮۜڹٛۅڣؖؽؙڬ جِعُهُمْ ثُمُّ ٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ أُمَّةٍ زَيْمُولُ فَإِذَا جِكَآءَ رَسُولُهُمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْمِ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ ٤ ثُلُا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَانَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُهُ بِيَنَتًا أَوْنَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْهِ اللهُ أَثُمُ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنْهُم بِهِ يَءَ الْكُنَ وَقَدْكُنُهُم بِهِ ع (٥) ثُمَّ فَيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلِّدِ اكنهُ نك هُوَ قُلُ إِي وَرَبِّ إِنَّهُ لَ

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظُلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ ـ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابُّ وَقُضِي بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ ( اللهُ أَلَا إِنَّ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّا إِنَّ إِلَّا إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَتُّ وَلَا كِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ هُا هُو يُحْي ـ وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدجَاءَ تَكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن زَيِكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ ﴿ ﴿ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ٥ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَيْدَ لِكَ فَلْيَفْ رَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَا تَجْمَعُونَ ﴿ ﴿ ثُنَّ قُلْ أَرَءَ يُتُكُم مَّا أَنْ زَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِرْ فِي زِزْقِ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَاكًا قُلْءَآلِلَّهُ أَذِبَ لَكُمُّ أَمْرَعَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿ ثُنُّ وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ ١ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًاإِذ تُفِيضُونَ فِيدُومَا يَعْ زُبُ عَن زَّيِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَمِن ذَالِكَ وَلَآ أَكُبَرَ إِلَّا فِي كِنَابٍ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهُ السَّهُ

قُدُّ جاءً تُكُمُ ابن ذكوان: اظهار وإمالة فتحة الجيم والألف

إذ يو گر تفيضون ابن دكوان: اظهاد

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآهُ ٱللَّهِ لَاخَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزُنُونَ ﴿ ۚ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿ ۚ لَٰ لَهُمُ ٱلْمُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ لَا نَبْدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ۗ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ۚ وَلَا يَحْذُنِكَ قَوْلُهُمْ ۚ إِنَّا ٱلْمِــزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًاْ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضُ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَـدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءٌ إِن يَـنَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْدُرُصُونَ ۗ ۞ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمْمُ ٱلَّيْلَ لِنَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّا فِ ذَلِكَ لَايَنَتٍ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ ثَنَّ قَالُوا اتَّخَكَذَ ٱللَّهُ وَلَكُمَّا سُبْحَنَةُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ لَهُ مَا فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلَطَن بِهَندَآ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (اللهُ قُلْ إِنَ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ﴿ إِنَّ مَتَنَّمُ فِي الدُّنْكَ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نَذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



فَيَا أَوْهُمُ ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والخاف

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف

ماءكم ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف

﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - يَنْقُومِ إِنْ كَانَ كُبُرُ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِحَايَنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓأُ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُعَرَكَايِكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُوْ غُمَّةً ثُعَّ اَفْضُوٓا إِلَىٰٓ وَلَا نُنظِرُونِ ﴿ ﴿ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلَتُكُمُّ مِنَ أَجْرُّ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ﴿ ﴿ ا فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ. فِي ٱلْفُلِّكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَتِهِفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايَنِينَآفَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُٱلْمُنُذِينَ اللهُ ثُمَّ بَعَثْنَامِنُ بَعْدِهِ ورُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَ وهُم بِٱلْبَيْنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَاكَذَّبُواْ بِدِءمِن قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِنِهِ، بِنَايَنِنَا فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ فَوْمًا تُجْرِمِينَ ﴿ ٣ُ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓ أَإِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّ قَالَ مُوسَىٰ أَنَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ كُمُّ أَسِحْرُ هَلَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّنحِرُونَ ﴿ ﴿ كُنُّ قَالُوٓاْ أَجِنَّتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِيْرِيَاءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا خَنْ لَكُمَّا بِمُوَّ مِنِينَ ﴿ ٣٧﴾

جاء ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثْنُونِي بِكُلِّ سَيِحِرِعَلِي مِرِ<sup>®</sup> اللَّهَ اَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ ٱلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُوبَ ﴿ ٨٠﴾ فَلَمَّاۤ ٱلْقَوَاْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِنْتُر بِهِ ٱلسِّحْرِ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبَطِلُهُ ٓ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصَلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ أَهُ ﴾ وَيُحِقُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ - وَلَوْكَرِهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ ۚ فَمَآءَامَنَ لِمُوسَىٰۤ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِۦعَكَ خَوْفٍ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلِإِيْهِمَّ أَن يَفْنِنَهُمَّ ۚ وَإِنَّ فِرْعَوْتَ لَعَالٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ مُنَّ ۗ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنْهُمْ ءَامَننُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تُوَكُّلُوٓ أَ إِن كُننُم مُّسْلِمِينَ ﴿ ۖ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَارَبَّنَا لَا يَجْعَلْنَا فِتْهَةً لِلْقَوْ مِٱلظَّلِلِمِينَ ((^^) وَنَجَنَا بَرْحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ ۖ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بِيُوتًا وَٱجْعَـٰلُواْ بِيُوتَكُمْ قِبْـلَةً وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةُ وَيَشِر ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ وَقَالَكَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَلًا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيَضِيلُواْ عَنِ سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰٓ أَمُّوَلِهِ مِّ وَٱشۡدُدْعَكَى قُلُوبِهِمۡ فَلَائِؤُمِنُواْحَتَّى يَرَوُاْٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿٨٨ۗ﴾

ت ذَعْوَتُكُمَا فَأَسْتَقِيمَا وَلَا نَتِّبَعَآنِ سَبِي ٱلَّذِينَ لَا يَعْدَلَمُونَ ﴿ أَنَّ ۞ ﴿ وَجَنَوْزُنَا بِبَنِيَّ إِسْرَتِهِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ, بَغْيَاوَعَدْوًا حَتَّىٰ إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَكَهَ إِلَّا ٱلَّذِيَّ ءَامَنَتْ بِهِۦ بَنُوٓاْ إِسْرَتِهِ يلَ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسَّلِمِينَ ﴿ ۚ اَكَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّ فَٱلْيُوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوبَ لِمَنْ خَلَفَكَ ءَايَدُّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ عَنْءَايَلِنِنَا لَغَلِفِلُونَ ﴿ ٣٣﴾ وَلَقَدْ بَوَأَنَا بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ مُبَوَّأُ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ ۚ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَّٱ أَنْزَلْنَاۤ إِلَيْكَ فَسْتُلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُ لَقَدَجَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَدِينَ ﴿ ۗ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُوا بِتَايَنتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ الله الله الله الله عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ (٧٧) وَلَوْجَاءَ تَهُمُ كُلِّ وَايَةٍ حَتَّى بَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ((١٨)

600Da 66394 445-7-4 77

وَلَائَتَبِعَانِ ابن ذكوان: تخفيف النون بلا مد

> جاء هم ابن ذكوان: إمالة الجيم

لقد جآءک ابن ذکوان: اظهار وإمالة فتحة الجيم والالف

حاء مهم ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف ش آء ابن ذکوان: إمالة فتحة د در رائان

لَّهُ ءَامَنَتُ فَنَفَعَهِ ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِرْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَكُمْ إِلَىٰ حِينِ ﴿١٦﴾ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمَّ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكُرهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ ۖ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَرَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ ﴿ أَنَّ اللَّهُ مَا ذَا فِي ٱلسَّمَنَوَ سِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِي ٱلْآيِئَتُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ٣ فَهَلْ مَنْنَظِرُونَ إِلَّا مِثْلُ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوًا مِن قَبْلِهِمَّ قُلِّ فَأَننَظِرُوٓاْ إِنِي مَعَكُمْ مِّرِبِٱلْمُنتَظِرِينِ ﴿ ۚ ثُنَّ ثُنَجَى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَنَالِكَ حَقًّا عَلَيْـنَا نُنَجَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنكُنَّمُ فِي شَكِّ مِن دِينِي فَلَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَلَكِنَ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّلَكُمْ ۗ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ ﴾ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلِا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّابِلِهِ

كَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَّ وَإِل يُرِدْكَ بِغَيْرِ فَلَا رَأَدَّ لِفَضْلِلِةً-يُصِيبُ بِهِ- مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِةً-وَهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيثُ ﴿ ﴿ فَلَ يَكَأْيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدَ جَآءَ كُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّكُمْ فَمَنِ آهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ، وَمَن ضَلَ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَ أَوَمًا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلِ (١٠) وَأَتَّبِعْ مَايُوحَىٰۤ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْحَتَّىٰ يَعَكُمُ ٱللَّهُ وَهُوَخَيْرُ ٱلْخَكِمِينَ ﴿ اللَّهِ وألله آلزُّمْ أَلْتُحْمَرُ ٱلرَّحِبَ لَرْ كِنَابُ أَخِكِمَتَ ءَايَنَهُ أَمُ فَصِلَتَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرِ اللهُ أَلَّا تَعَبُدُ وَالِلَّا ٱللَّهَ ۚ إِنِّنِي لَكُرْ مِنَّهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لا ۗ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُوا رَيَّكُوْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَنِّعَكُم مَّنَعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلُّ ذِى فَضْلِ فَصَّلَهُ,وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرِ اللهُ اللَّهِ مَرْجِعُكُمُّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَاحِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ (٥)



﴾ وَمَا مِن دَاتَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعَلَمُ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ تَمِينٍ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ. عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَسْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَيِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوّاً إِنْ هَلْذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ اللَّ وَلَبِنَ أَخَرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أَمَّةِ مَّعْدُودَةٍ لِّيَقُولُكِ مَا يَحْبِسُهُ ۚ ٱلَّا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْزِ وُونَ 🕙 وَلَيِنَ أَذَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةُ ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْـهُ إِنَّهُ لَيْنُوسٌ كَفُورٌ ١٠٠ وَلَـبِنَ أَذَقْنَهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّعَاتُ عَنِيَّ إِنَّهُ. لَفَرِحٌ فَخُورٌ ﴿ اللهِ مَسَّتُهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَتِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ اللَّ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ ابْعَضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ - صَدْرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلا أَنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْ جَاءَ مَعَدُرمَلَكُ النَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللهُ

جاءً ابن ذكوان: إمالة هنجة الجيم والألف COVIDACE (COVIDACE) CONTRACTOR CO

فَتَرَيْهُ قُلِّ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ عَمُفْتَرَيْك ٱسْتَطَعْتُ مِ مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِاقِينَ ﴿ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِاقِينَ ﴿ اللَّ إِلَّهٰ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَاۤ أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَآ إِلٰهُ إِلَّاهُوُّ فَهَلُ أَنتُه مُّسْلِمُونَ اللَّهُ مَنكَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَاوَةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَنَهَا نُوَفِي إِلَيْهِمَ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُرَ فِهَا لَا يُبْخَسُونَ اللهُ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُمَّ فِٱلْآخِرَةِ إِلَّاٱلنَّارُ وَحَبِطُ مَاصَنَعُواْفِيهَا وَبِنطِلُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ۖ أَفَمَنَ كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِن زَّبِّهِ، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ، كَنْبُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَكَيْكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ -مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ نِ زَيِكَ وَلَئِكِنَّ أَحُـتُرُ ٱلنَّاسِ لَايُؤْمِنُونِ ﴿ ۖ وَمَنَّ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا ۚ أَوُلَيْبِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِيهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَتَوُلآءِ ٱلَّذِيرَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِهِ مُّ أَلَا لَعْ نَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُرَكَفِرُونَ اللَّهِ

أُوْلَيَهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَمُـُم يِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاء يُضَعَفُ لَكُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّا لَاحَرَمُ أَنَّهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُوبَ ﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَنتِ وَأَخْبَتُواۤ إِلَىٰ رَبِّهِمْ أَوْلَئبِكَ أَصْحَنْ ٱلْجَـنَةِ ۗ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ اللَّ ﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَيِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا نَذَّكُرُونَ اللهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينُ اللَّهُ أَن لَّا نَعَبُدُوٓ ا إِلَّا اللَّهَ ۚ إِنِّ آخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ ٱلِيـمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا نَرَىنك إِلَّا بَشَرًا اللَّهُ مِثْلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمَّ أَرَاذِلُنَا بَادِى ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمُ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظُنُكُمْ كَندِبِينَ اللهُ قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَ يُتُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ يَيْنَةٍ مِّن زَّبِّي وَءَانَـٰنِي رَحْمَةُ مِّنْ عِندِهِ و فَعَمِيَتَ عَلَيْكُمُ أَنُلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَمَاكُنرِهُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْ ع



أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّآإِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّهُم مُّلَاقُواْرَيِّهِمْ وَلَكِكِيِّت أَرَىكُمُ قَوْمًا تَجْهَ لُونَ اللهِ وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدِيُّهُمْ أَفَلَانَذَّكَّرُونَ الْ ﴿ وَلَا أَقُولُ لَكُمُ عِندِى خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَاَّ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلا آَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنَكُمْ لَن يُؤْتِيهُمُ ٱللَّهُ خَيْراً ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ يَكُوحُ قَدَجَّلَ دَلْتَنَا فَأَكْثَرَتَ جِدَالَنَا فَأَلِنَابِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ ۖ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصَّحِيّ إِنْ أَرَدَتُ أَنَ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمْ هُوَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُمْ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَفَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَابَرِيَّ يُمِّمَّا يَجُعُرِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَأُوحِكِ إِلَىٰ نُوجٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِن مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلاَبْتَ بِسْ بِمَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخْتَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ٣

قُلُّ جَلَّلُتُنَّ ابن ذکوان: اظهار

بيثاء ابن ذكوان : إمالة فتحة الشين والألف

مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ اللَّ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْلِيهِ عَذَابٌ يُغَزِيهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمُ (اللهُ حَتَى إِذَاجَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلنَّنُورُ قُلْنَا ٱخِمِلْ فِهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنْ وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُۥ إِلَّا قَلِيلٌ ۞ ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسَدِ ٱللَّهِ تُعِرَّلُهَا وَمُرْسَنَهَا إِنَّ رَبِي لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ وَهِيَ تَجْرِى بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ٱبْنَهُۥ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَنْبُنَي ٱرْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعُ ٱلْكَنِفِينَ اللهُ قَالَ سَنَاوِىَ إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ ۚ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيُوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاكَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ اللهُ وَقْبِلَ يَتَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَآةَكِ وَينسَمَآهُ أَقَلِعِي وَغْيِضَ ٱلْمَآةُ وَقُفِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيُّ وَفْهِلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ﴿ وَنَادَىٰ ثُوحٌ رَّبَّهُۥ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَعْكُمُ ٱلْحَكِمِينَ اللَّهِ

وَبَصَّنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلِّماً مَرَّ عَلَيْهِ مَلاًّ مِن قَوْمِهِ، سَخِـرُواْ

قيل ابن ذكوان: كسر الفاف

قَالَ يَكْنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ مُعَمِّلٌ غَيْرُ صَلِيْحٌ فَلَا تَسْءَكَنَ مَالِيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَنهِلِينَ (اللهُ مَالِيَسَ اللهُ الله قَالَ رَبِ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا تَغَفِرْ لِي وَتَرْحَمَّنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ (اللهُ قَيلَ يَنفُوحُ ٱهْبِطْ بِسَكَيمِ مِّنَّا وَبُرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمُمِ مِّمَّن مَّعَكَ أَ وَأَمَمُ سَنُمَيِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَشُّهُم مِنَّاعَذَابٌ أَلِيدٌ ١١٠ يَلْكَ مِنْ أَنْكَ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا فَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَنِذَّا فَأَصْبِرِّ إِنَّ ٱلْعَنِقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ ثُنَّ ۗ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوذًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ أَللَّهُ مَا لَكُم مِّنْ إِكَامٍ غَيْرُهُ وَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿ اللَّهُ مُلْكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَيْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا وَيَنقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا نَنُولُواْ مُجَّرِمِينَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ يَدَهُودُ مَاجِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِيَّ ءَالِهَ لِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

إِن نَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِىنَا بِسُوَّةٍ قَالَ إِنِّي ٱشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓا أَنِي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُثْمَرِكُونَ ٣٠ مِن دُونِهِ ۗ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ اللهِ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُا بِنَاصِيَئِهَاۤ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَطٍ تُسْتَقِيمِ الله عَانِ تَوَلُّواْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُرْ وَيَسْنَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُو وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً اللهُ وَلِمَاجَاءَ أَمْرُنَا نَجَيَهُ نَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْهُ مَةٍ مِّنَا وَنَجَيْنَكُمُ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ ﴿ وَيَلْكَ عَادُّ جَحَدُواْ بِعَايَنتِ رَيِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوٓا أَمْرَكُلِ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ١٠٠ وَأَتَّبِعُواْ فِي هَلْدِهِ ٱلدُّنِّيا لَعَنَةُ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةُ أَلَّا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعُدُا لِعَادِ قَوْرِ هُودِ ١٠ ١ ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلَيْحَا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُوْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُةٌ مُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فَهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُكَّ تُولُوٓاْ إِلَيْهِۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ تَجِيبُ اللهُ قَالُواْ يُصَلِعُ قَدُكُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَنَدَآ أَنَنْهَ لِنَا أَنَ نَّعُبُدُ مَا يَعُبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَاۤ إِلَيْءِمُرِيبِ (اللَّ

جاءً ابن ذكوان: إمالة فنحة الجيم والألف



ةً فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ وَهَا تَزِيدُو اللهُ وَيَنقَوْمِ هَنذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ عَايَةً اتَأْكُلْ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَشُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُرُ عَذَابُ قَرِيبُ اللَّ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِ دَارِكُمْ ثَلَنَهُ أَيَّامِّ ذَالِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكْذُوبِ اللَّ فَلَمَّاجَاءَ صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنتَا يَّإِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَرِيرُ اللَّ وَأَخَذَ ظُلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيْرِهِمْ جَاشِمِينَ نَكُمَّاقًالَ سَلَنَمُّ فَمَالَئِثَ أَنْجَآءَ بِعِجْلِ حَنِ رَءَآ أَيْدِيهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ ﴿ قَالُوا لَا تَخَفُ إِنَّا أَرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ الْ شَّمْ نَنْهَابالسَّحَاقَ وَمِن وَرَاءِ

ابن ذكوان: إمالة فتعة الجيم والألف (الموضعين)

وَلَقَدُّ جِاءَتُ ابن ذكوان: إظهار وإمالة فتحة إلجيم

ريم أ ابن ذكوان: إمالة فتعة لراء والهمزة والإلف مشام السهبل السهبل مع الإدخال المحقيق مع الإدخال المانية مع الإدخال مع الإدخال المانية ومعقوا المانية ومعقوا المانية ومعقوا المانية ومعقوا المانية ال

وجاء ته ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

إدخال

قد جاء ابن ذكوان: إظهار وإمالة فتحة الجيم والألف

جماء تُ ابن ذكوان: إمالة فتعة الجيم والآلف

وجاءه و ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

ءَ اللَّهُ وَأَناْ عَجُوزٌ وَهَلَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَلْذَا بُ اللهِ قَالُوا أَتَعْجِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبُرِكُنْهُ، عَلَيْكُو أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ (٧٧) فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمُ ٱلرَّوْعُ وَجَاءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلْنَافِي قَوْمِلُوطٍ (اللهُ) يَمَ لَحَلِيمُ أَوَّاهُ مُّنِيبُ اللَّ يَتَإِبْرُهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَلَا آإِنَّهُ قَدَجَاءَ أَمْ رُبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيمَ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ اللَّ وَلَمَّا لْنَا لُوطًا شيَّءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَاذَا آءُهُ، قَوْمُهُ، يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبُلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّءَاتِّ قَالَ يَنْقَوْ مِرهَآ وُلَآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطُّهُرُ لَكُمٌّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تَخُزُونِ فِي ضَيْفَيٌّ أَلَيْسَ مِنكُرُ رَجُلُ رَشِ ﴿ كَا لُواْ لَقَدْ عَامِتُ مَالَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّي وَإِنَّكَ لَنَعْكُمُ مَا ثُرِيدُ كُمْ فُوَّةً أَوْءَ اوِىٓ إِلَىٰ رُكِنِ شَدِيدٍ ﴿ ثَ يَنْلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓاْ إِلَيْكَ فَأَسْرٍ بِأَهْ لِكَ بِقِمْ مِّنَ ٱلَيْلِ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا ٱمْرَأَنَكَ ۖ إِنَّهُ ابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيهِ

ابن ذكوان: إمالة فتحة المبيم والأنف المبيم والأنف المبيرية المبيرية المبيرية

أمرناجعكناعيليها سكافكها وأمطرنا عكنها حِجَــَارَةً مِن سِجِيلِ مَنضُودٍ ۞ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبَكُ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّٰدِلِمِينَ بِبَعِيدِ ﴿ ۖ ۖ ﴿ وَإِلَىٰ مَذَينَ أَخَاهُمُ ۗ شُعَيْبًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُوا أَللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ وَلَانَنقُصُوا ٱلْمِكْيَالُ وَٱلْمِيزَانَ إِنِّ أَرَبْكُم عِخَيْرِ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ ثُجِيطٍ ( اللهُ وَيَقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَاتَ بِٱلْقِسْطِ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلتَّاسَ أَشْبِيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ السَّ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَّ وَمَآ أَنَاْ عَلَيْكُمْ بِحَفِيظِ ﴿ اللَّهِ كَالُواْ يَنشُعَيْثُ أَصَلُوا تُلَكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَ آؤُيّا أَوْ أَن نَفَعَ لَ فِي آَمُوٰ لِنَا مَا نَشَرَقُواْ إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ اللَّهُ قَالَ يَنْقُومِ أَرَءَ يُتُمَّ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَأُومَآ أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهَىٰكُمْ عَنْفُإِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَغَتُ وَمَا نَوْفِيقِيَ إِلَّا إِلَيْهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَبِيبُ ﴿ ﴿ اللَّ

نَشَـــــُوُأُ مشام وقفا: (۱۲) وجها

قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَافِقَ أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوْجٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَلِحْ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ يَمْنَكُم بَعِيدٍ اللهِ وَأَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓا إِلَيْدِ إِنَّ رَبِّي مُرُودُودٌ اللَّ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَكُ وَمَاۤ أَنتَ عَلَيْمَنَا بِعَزِرْ الَّ قَالَ يَنْقُوْمِ أَرَهُطِيَّ أَعَذُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذَتُّمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيظٌ ٣ وَيَنَقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَلِمِلًّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُغْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبُّ وَٱرْتَكِفِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَفِيبٌ اللَّ وَلَمَّا جَاءَ أَمَرُنَا جَيَّتَنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ. بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَرِهِمْ جَيْمِينَ 🆤 كَأْن لِّرْبَغْنَوْ أَفِهَا ۗ أَلَا بُعُدًا لِمَدْيَنَّكُمَا بَعِدَت ثَمُودُ ١٠٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنِتِنَا وَسُلْطَىٰنِ ثَمْبِينٍ ﴿ ۚ إِلَّىٰ فِـرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَفَانَبَعُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدِ اللهُ

أركهطي ابن ذكوان : فتح الباء

جاً عَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

ٱلْقِيكِ مَةِ فَأُوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ وَبِنُّسَ مَوْرُودُ ٧٠ وَأُتَّبِعُوا فِي هَاذِهِ - لَعَانَةُ وَبَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ بِ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ أَنْهَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكً مِنْهَا قَـَآيِمٌ وَحَصِيدٌ ۞ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظُلُمُوٓأ فَكَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَيْهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرٌ تَنْبِيبٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ٱخْذُ رَبِّكَ إِذَآ ٱخَذَ ٱلْقُـرَىٰ وَهِىَ ظَلَالِمَةُ إِنَّ ٱخْذَهُۥٓ ٱلِيمُّ شَدِيدُ ﴿ إِنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيِنَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذَالِكَ يَوْمٌ تَجَمُّومٌ لَهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴿ ﴿ وَمَا خِّرُهُۥ إِلَّا لِأَجَلِ مَعْدُودٍ كَ ۚ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ يِدُّ الْ اللَّٰ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَمُمُّ فِهَازَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ٧ۗ۞ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَنَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّامَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبُّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ الله ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سَعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِهَامَا دَامَتِ ٱلسَّمَنُوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ

جاءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

زادوهم ابن ذكوان وجهان: ۱. بالفتع وهو المقدم ۲. إمالة فتحة

بساء ابن ذكوان : إمالة فتحة الشين والألف (الموضعين)



ءَابَآۋُهُم مِّنقَبَلُ وَإِنَّالَمُوفُوهُمُ نَصِ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلَّهِ سَبَقَتُ مِن زَّيِكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُ اللهُ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوفِّينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَىٰ لَهُمَّ إِنَّهُۥ بِمَايَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ فَاسْتَقِمْ كُمَا آلُمِرْتَوَمَن تَابَمَعَكَ وَلَا تَطُغُواْ إِنَّهُ بِمَاتَعٌ مَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ وَلَا تَرَكَّنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَـكُمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيآ اَ ثُمَّ لَانْتَصَرُونِكَ ﴿ اللَّهُ وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوْهَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلَ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ اللهُ وَاصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ فَكُولَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أَوْلُواْ بِقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَّ ٱبْحَيْـنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتُرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ الله وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَحُعَلَ ٱلنَّاسَ أَمَّةً وَاحِدَةً وَلَادَ ۖ ا لَأُمَّلَأَنَّ جَهَنَّهَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ وَكُلَّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلرُّسُلِ مَا نُتَيِّتُ بِهِ عَفْوًا دَكَ وَجَاءَكَ فِي هَلَاهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَيْ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۚ ۚ وَقُلِ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَنِمِلُونَ اللَّ وَٱننَظِرُواْ إِنَّا مُننَظِرُونَ اللهُ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَ الْيَهِ مَرْحِمُ ٱلْأَمْرُكُ لُهُ فَأَعَبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَنِفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٣ الِّدِ يَلْكَءَايَنتُ ٱلْكِئنِ ٱلْمُبِينِ اللَّهِ إِنَّا ٱنْزَلْنَهُ قُرُّهَ مَّاعَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ نَعْقِلُوكَ (١) خَنْ نَقْصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ. لَمِنَ ٱلْغَنِفِلِينَ ﴿ ۚ ۚ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَكَأَبَتَ إِنِّي رَأَيْتُ

سياءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الشعن مالأاذ

وَجِهَاءَكُ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والآلف

> يٽآبَتَ وهفا: بالها.

مُميين مُمين مشام: منم التنوين وصالا ابن ذكوان: كسر التنوين وصالا

قَالَ يَنْبُنَى لَانَقَصُصْ رُءً يَاكَ عَلَىٰٓ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ لِلْإِنسَ نِ عَدُوٌّ مُّبِيثُ ۞ وَكَذَٰ لِكَ يَجْنَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِدُّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَالِيَعْقُوبَكُمَاۤ أَتَمَّهَاعَلَىٰٓ أَبُويْك مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْحَقَّ إِنَّ رَبِّكَ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّ ﴿ لَهُ لَقَدْكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ = ءَايَنَ لِلسَّآبِلِينَ اللهُ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَامِنَّا وَنَحَنُ عُصَّبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهُ ٱقْنُكُوا يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَغْلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ وَوَمَّا صَلِحِينَ ( قَالَ قَالَ قَايَلُ مِنْهُمْ لَانْقَنْلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابِيَ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَيعِلِينَ ﴿ ثُنُّ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى بُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ، لَنَصِحُونَ ﴿ ۚ اللَّهِ أَرْسِلُهُ مَعَنَاغَكُا نَرْتَعُ وَنَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَ فِظُونَ الَّ ۚ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيٓ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن مَأْكُلُهُ ٱلذِّقْتُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَنِفِلُونَ ﴿ آَنَّ ﴾ قَالُواْ لَمِنْ أَكَلَهُ ٱلذِّنَّبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّاۤ إِذَا لَّخَسِرُونَ ﴿ اللَّهُ

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ ء وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْسَتِ ٱلْجَبُّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَيِّتُنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هِنَذَاوَهُمْ لَايَشَّعُهُونَ ﴿ الْ وَجَا أَبَاهُمْ عِشَآءً يَبَكُونَ ( اللهُ قَالُواْ يَتَأَبَانَاۤ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَرَّكَ نَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلدِّثْبُ وَمَآأَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْكُنَّا صَكِنَّا لَكَ دِقِينَ اللَّهُ وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ ـ بِدَمِرِكَذِبُ قَالَ بَل سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلًا وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ ﴿ وَجَاءَتْ سَيَّارَةُ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَذَلَى دَلُوهُ قَالَ يَسْبُشَرَى هَلَا غُلَمٌ وَأَسَرُوهُ بِضَلَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَغْسِ دَرَهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلرَّهِدِينَ أَنْ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَىٰلُهُ مِن مِّصْرَ لِإَمْرَأَتِهِ ۗ أَكْرِمِي مَثُونَاهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَنَّخِذَهُ وَلَدُ أُوكَ لَا يُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ. وَلَكِكَنَّ أَكَّهُ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ ۖ ۚ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُۥ ءَاتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰ لِكَ نَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٢٠﴾

وجاء و ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والآلف (الموضعين)

بَلُّ سَوَّلَتَ ابن دعوان: اظهار

وَجِهَاءَتُ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف هیت ابن ذکوان: یاء مدیة بدل الهمزة

رَّعاً ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والهمزة والألف

ريا ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والهمزة والألف

قَدُّ شُغُفُها ابن دکوان ابظهار



َلْتِي هُوَ فِي ب مُنْتِهَاعَن نَفْسِه ۽ وَغُلْقِهُ وَقَالَتْ هِئْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ, رَتِيَّ أَحْسَد إِنَّهُ لَا يُفْلِهُ ٱلظَّلِلِمُونَ ﴿ ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِقِّ وَهَمَّ بِمَ لَوْلَا أَن رَّءَا بُرْهَكُنَ رَبِّهِ عَكَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوَّهَ وَٱلْفَحْشَآةَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلِصِينَ ﴿ ثُنَّ وَٱسْتَبَعَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ. مِن دُبُرٍ وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابُّ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُ ٱلِيدُّ (٣) قَالَ هِيَ رَوَدَ تَنِي عَن نَفَسِيَّ وَشَهِدَ شَاهِدُّ مِّنْ أَهْلِهَآ إِن كَانَ قَمِيصُهُۥقُدُّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ٣﴾ وَإِنكَانَ قَمِيصُهُۥقُدَّ مِن دُبُرِفَكَذَبَتْ وَهُوَ بِقِينَ اللَّ فَلَمَّارَءَا قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرِقَ الَ إِنَّهُ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ۞ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ فِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِدِينَ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُزَوِدُ فَنَـٰهَا غَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَبُهَا فِي ضَلَالِ ثَبِينِ ﴿

نَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ وِّمِنْهُنَّ سِكِينَاوَقَالَتُ أَخْرُجُ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبَرْنَهُ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَنْصَ لِلَّهِ مَا هَنَذَا بَشَرًّا إِنَّ هَنَذَاۤ إِلَّا مَلَكُ كَرِيدُ ﴿ ثُنَّ الْعَالَتَ فَذَا لِكُنَّ ٱلَّذِى لُمَتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ زَوَدنَّهُ عَن مُصَمُّ وَكَبِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُۥ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ ٱلصَّنغرِينَ ﴿ اللَّهُ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجُنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدْعُونَنِيّ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنَّى كَيْدُهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِنَ ٱلْحِيْهِ ٣٣) فَأَسْتَجَابَلَهُ رَيُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ ٱلسِّي ٱلْعَلِيمُ (اللهُ ثُمَّ بَدَالْكُم مِنْ بَعْدِ مَا رَأُوا ٱلْايَنتِ لَيَسْجُنُ نَاهُ اللهِ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَاتُ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّيَ ٱرْبِنِيٓ أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّيٓ ٱرْبِنِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ خُيْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّلَيْرُ مِنْةُ نَبِتَقْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۚ إِنَّا نَرَيْكَ مِنَ نِينَ ٣٠ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ ۗ إِلَّا نَبَّا تُكُمَّا بِتَأْوِيلِهِ ء قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمُ أَذَالِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ۚ إِنِّي تَرَكُّتُ لَّهَ قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمَّ كَنفِرُونَ ٣٠٠

شيعيم مشام وقفاً: أربعة أوجه

هشام وجهان ۱.تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال عار كاب

ع آرباب ابن ذكوان: تعقيق بلا إدخال

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةً ءَاكَآءِيَ إِنْزَهِيمَ وَ لَنَآ أَن نُّشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضْلِٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَٰكِكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ ﴿ يُصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ ءَازْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِر ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَارُ الله مَاتَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَآءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمَّ وَءَابَآ وُكُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنْ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَغَبُدُوٓا إِلَّآ إِيَّاهُ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيْمُ وَلَٰكِكَنَّ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يُصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ أَمَّاۤ أَحَدُكُمَا فَسَقِي رَيَّهُ, خَمْراً وَأَمَّا ٱلْأَخَـرُ فَيُصْلَبُ فَتَأَكُلُ ٱلطَّيْرُ ن زَأْسِدْ - قُصَى ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِ يَانِ ﴿ أَنَّ كُوَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا أَذْكُرْنِي عِندَ رَيِّكَ فَأَنْسَنْهُ ٱلشَّيْطُنُ ذِكْرَ رَبِّهِ عَلَيْثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَالِكُ إِنَّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُّهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُكَتٍ خُضْرِ وَأَخَرَ يَابِسَتُّ يَنَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ أَفَتُونِي فِي رُءْ يَنِي إِن كَنْتُدٌ لِلرُّهْ يَا تَعْبُرُونَ

قَالُوٓاْ أَضْغَنَتُ أَحَلُنهِ وَمَا يَحْنُ بِتَأُولِلِ ٱلْأَحْلَيْمِ بِعَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَإَذَّكُرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْبَنُّكُمُ بِتَأْوِيلِهِ -فَأَرْسِلُونِ الس يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُكَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَنتِ لَعَلِي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ ۖ عَالَ اللَّهِ عَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبَا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ } إِلَّا قَلِيلَامِمَّا نَأَكُلُونَ ١١٥ مُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُنُ مَاقَدَّمَتُمْ لَمُنَّ إِلَّا قَلِيلامِ مَا تَحْصِنُونَ ﴿ ثُلَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُعَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ١٠٠ وَقَالَ ٱلْمَاكِ ٱتَّنُونِ بِدِ عَلَمًا جَاءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسْتَلْهُ مَا بَالَ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ١٠٠ قَالَ مَاخَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدِتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِيةً-قُلْ حَسَ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَا عَلِيْهِ مِن سُوَّةٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْفَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا (وَدَتُهُ عَن نَفْسِهِ عَو إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّندِ قِينَ (0) ذَاك لِيَعْلَمَ أَنِي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ (اللهُ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ (اللهُ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ (اللهُ لَا يَهْدِي كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ اللهُ اللهُ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَابِنِينَ اللهُ ا

أر مر حاء 6 ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف



نُرَئُ نَفْسَى ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ ۖ بِٱلسُّوءِ إِلَّا مَا رَيِّ إِنَّ رَبِّ عَفُورُ رَّحِيمٌ (٣٠) وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱثْنُونِي بِدِءَ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلِّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿ فَالَ آجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ وَكَذَالِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآَّهُ نُصِيبُ مَن نَّشَآةُ وَلَانُضِيعُ أَجَرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٣ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ مَنْقُونَ ﴿ ﴿ ﴾ وَجَاآَهَ إِخُوةً يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَدُمُنكِرُونَ ﴿ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱتْنُونِ بِأَجْ لَكُم مِنْ أَبِكُمْ ٱلْاتْرُوْنَ أَنِّيَ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَا ْخَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ٣ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ عَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَانَقَ رَبُونِ ( اللهُ قَالُواْسَ أُزَوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴿ ١ ﴾ وَقَالَ لِفِنْيَةِ وَأَجْعَلُواْ بِضَاعَتُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا ٱنصَكَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَهُمْ مَرْجِعُونَ اللهُ عَلَمًا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِ مَ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَآ أَخَانَانَكَتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافَظُونَ ﴿ ٣٠ ﴾

وجاءً ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

خَرُّ حِفْظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَا فَتَحُوا مَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهُمَّ قَالُوا يَكَأَبَّانَا مَانَبُغِي هَانِهِهِ وِضَاعَنُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَاوَنِمِيرُ أَهْلَنَا وَنَعَفُظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَاكِ كَيْلُ يَسِيرٌ ﴿ قَالَ لَنَّ أُرْسِلَهُ,مَعَكُمْ حَتَّى تُوْتُونِ مَوْثِقَامِنَ ٱللَّهِ لَتَأَنْتَى بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ اللهُ وَقَالَ يَنَبِنِيَّ لَاتَدْخُلُواْمِنْ بَابٍ وَحِيدٍ وَٱدْخُلُواْمِنْ أَبُوَابٍ مُّتَفَرِّفَةٌ وَمَآ أُغْنِي عَنكُم مِّرَ اللَّهِ مِن شَيَّةٍ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ نَوَكُلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَـتَوَّكُلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ ۖ وَلَمَّا اللَّهُ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَى الْمَاوَإِنَّهُ لَذُوعِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَكُ وَلَيْكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونِ الله وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّ أَنَاْ أَخُولَكَ فَكَلَا تَبْنَيِسُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لُونَ اللَّهُ

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

جَهَزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَـتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَـٰرِقُونَ ۗ ۚ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِ مَ مَاذَا تَفْقِدُونَ اللَّهُ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ، حِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ، زَعِيدٌ (٧٠) قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مِ مَا جِعْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكُنَّا سَـٰرِقِينَ (٧٧) قَالُواْ فَمَا جَزَاقُهُ , إِن كُنتُمْ كَندِبِينَ ﴿ ١٤ كَالُواْ جَزَاقُهُ مَن وُجِدَ فِي رَمَّلِهِ، فَهُوَ جَزَّوُهُۥ كَذَلِكَ نَجَّزِي ٱلظَّلِلِمِينَ اللهُ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَلَهِ أَخِيهِ ثُمُّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيهِ كَذَالِكَ كِذْنَا لِيُوسُفَّ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَالِكِ إِلَّا أَن يَشَكَآءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَن نَّشَآهُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ اللَّهُ ﴿ قَالُواْ إِن يَسْرِقُ فَقَد سَّءَقَ أَخُ لَّهُ مِن قَبُلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ـ وَلَمْ يُسْدِهَا لَهُمَّ قَالَ أَنتُمْ شَرُّ مَّكَانَآ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ١٠٠ قَالُوا يَكَأَيُّهَا ٱلْعَزِرُ إِنَّ لَهُۥ أَبَّا شَيْخًا كَبْرِا أَحَدُنَا مَكَانَهُۥ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿

و المنابعة المنابعة

قَالَ مَعَكَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأَخُذَ إِلَّا مَن وَجَذْنَا مَتَعَنَاعِن إِذَا لَظَالِمُونَ (٧٠) فَلَمَّا ٱسْتَنْفَسُوا مِنْهُ خَكَصُواْ نِجَيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوٓاْ أَنَ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقُ ا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَطَتُ مْ فِي يُوسُفَّ فَكُنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَحَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِيٓ أَقِيعَكُمُ ٱللَّهُ لِي ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِ ٣ أَرْجِعُوٓ إِلَىٰٓ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَتَأَبَانَاۤ إِنَ ٱبْنَكَ سَرَ وَمَا شَهِدْنَا ۚ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَاوَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ اللهُ وَمُثَالِ ٱلْقَرْبَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيَّ أَقَٰلَنَا فِهَا وَإِنَّا لَصَادِقُوبَ ۚ ﴿ ثَنَّ قَالَ بَلِ سَّوَلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمِّرًّا لُّ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ مُرُ اللهُ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَكَأْسَفَىٰ عَلَى يُوسُفَ وَأَيْضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالُواْتَاللَّهِ تَفْتَوُاْ تَذْكُرُ بُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْتَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَاۤ أَشَكُواْ بَثِّي وَحُزْنِ إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّا

بَلَّ سَوَّلَتُ ابن دکوان: هشام وجهان:

الإدخال

الإدخال

المقيق مع المقيق بلا الدخال
المخال الدخال
المخال المذكوان:
إدخال

مِن زَوْجِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ لَا يَأْتِنَسُ مِن زَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِ (٥٠) فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيرُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ عَةٍ مُّزْجَلَةٍ فَأُوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدُّقْ عَلَيْنَأً هِ إِذْ أَنْتُمْ جَلْهِلُونَ ۞ قَالُوٓا أَءِ نَكَ ، قَالَ أَنَا نُوسُفُ وَهَلَذَآ أَخِي قَدْ مَرَبَ ٱللَّهُ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ (اللهُ عَالُواْ تَـاكُلُهِ لَقَدْ ءَاثَرُكَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَهُوَ أَرْحُـمُ ٱلرَّحِـمِينَ هَـُندَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِـدُ رِيحَ يُوسُ

فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَنهُ عَلَى وَجْهِهِ عَأَرْتَدَّ بَصِيراً قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠٠ اللَّهُ قَالُوا اللَّهُ عَلَمُونَ يَتَأْبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَطِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ إِنَّهُ مُوالغَفُورُ الرَّحِيهُ اللَّهُ فَكُمَّا دَخَلُواْعَلَى يُوسُفَ ءَاوَيْ إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ اللَّ وَرَفَعَ أَبُوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُواْ لَهُ، سُجَّدُ اوَقَالَ يَا أَبَتَ هَذَا تَأْوِيلُ رُهُ يني مِن قَبْلُ قَدجَعَلَهَا رَبِّ حَقًّا ۗ وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمْ مِّنَٱلْبَدُوِ مِنْ بَعَدِأَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِتَّ إِنَّ رَبِّي لَطِيفُ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ، هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٠٠ ﴿ رَبِّ قَدْءَ اتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّ عِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۚ تَوَفَّى مُسْلِمُاوَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّىٰلِحِينَ ۞ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَآءِٱلْغَيْبِ نُوجِيهِ إِلَيْكُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ

جاءَ ابن ذكوان : إمالة فتحة المالة فتحة

شاء ابن ذكوان إمالة فتحة الشون مالأاة

يكَأَبُتَ رفغا: بالها.

قد جعکها ابن دکوان: ابنلهاد وجاً

> ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

هِ مِنْ أُجْرِ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُّ ۗ لِلْعَالَمَا وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَتُهَا وَهُمْ عَنَّهَا مُعْرِضُونَ اللَّ وَمَا يُؤْمِنُ أَحَـٰثُرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ الْ أَفَأَمِنُوٓ إِأَن تَأْتِيهُمْ غَنِشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمَّ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ ١٠٠ قُلُ هَاذِهِ-سَبِيلِيَ أَدْعُوا إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ثُنَّ ۗ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالُا يُوحَىٰ إِلَيْهِم مِنْ أَهْ لِ ٱلْقُرُى ٓ أَفَاكُمْ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَـنظُرُوا كَبْفَ كَانِ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهِمَّ وَلِدَارُ ٱلْآخِرَ وَخَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّأَ أَفَلَا تَعْيَقِلُونَ ﴿ ۖ حَقَّمَ إِذَا ٱسْتَيْنُسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَآءَهُمْ نَصِّرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَشَآءٌ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ الله لَقَدْكَاتَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَكِمَاكَانَ حَدِيثُا يُفْتَرَكِ وَلَنكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَدَيْهِ لَكُلِّ شَيْءٍ وَهُدُى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ ثُوِّمِنُونَ ﴿ اللَّهُ

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف





أَيِهِ نَّأُ أبن ذكوان: تعنيق بلا إدخال

تَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّتُةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتَ ُهِمُ ٱلْمَثُكَنتُ وَإِنَّارَبِّكَ لَذُومَغَفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمُّ وَإِنَّارَبَٰكَ لَشَدِيدُٱلْعِقَابِ ۞ وَيَقُولُٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَآ أُنزلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَّبِهِ عِلَيْهِ إِنَّمَا آنتَ مُنذِرٌّ وَلِكُلِّ فَوْمِ هَادٍ ( ﴾ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَخْيِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَكَامُ وَمَاتَزْدَادَّوَكُلُ شَيْءِعِندُهُ.بِمِقْدَارِ (١) عَـٰلِمُٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِٱلْكَبِيرُٱلْمُتَعَالِ ﴿ اللَّهُ سَوَآةٌ مِّنكُم مَّنَّأَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ ، وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُ بٱلنَّهَارِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ـ يَحْفُظُونَهُ، مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُ وَأَمَا بِأَنفُسهُمُّ وَ إِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوَّءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥُومَا لَهُ مِمِّن دُونِهِ مِن وَالِ ﴿ ۚ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفَ اوَطَمَعًا وَمُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلِثِّقَالَ اللَّ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّغَدُ بِحَمَّدِهِ -وَٱلْمَلَيْكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهِكَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجِدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْلِحَالِ ﴿ ١١٠﴾







(٢٣) ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنْقَضُونَ ٣ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَ وَيُخَافُونَ شُوَّءَ ٱلْحِسَابِ (أَنَّ وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةُ وَيَدْرَ ٱلسَّيَّتَةَ أُوْلَيْكَ لَمُهُمُ عُقِّيَ ٱلدَّارِ ﴿ كَا جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُومَ لَحَ مِنْ ءَابَآيِمٍمْ وَأَزْوَحِهِمْ وَذُرِّيَّتِهُمُّ وَٱلْمَلَيِّكَةُ يَدْخُلُونَ ، ﴿ اللَّهُ مَا كُمُّ عَلَيْكُوبِهُ ٨) ۗ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهُ دَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ - وَيَقْطُعُونَ وَلَهُمْ سُوءُ ٱلدَّارِ ﴿ ﴾ ٱللَّهُ يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَبَقَّ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَاوَمَاٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَافِٱلْأَخِرَةِ إِلَّا مَتَنَعُّ ﴿ ٣﴾ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوُلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن زَّيِّةٍ ءقُلُ إِنَّ مَن يَشَآ أُهُ وَيُهْدِئ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴿ ۚ ۚ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَا ذكر ٱللَّهِ أَلَا بِذِكِرِ ٱللَّهِ تَطْمَيِنَّ

مِلُواْ ٱلصَّلِلِحَاتِ طُويَ ، ﴿٣٣﴾ كَنَالِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أَمَّةِ قَدْ خَلَتْ مِن قَيْلِهَا لِّتَتَلُّواُ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِيَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْنَ قُلْهُوَرَتِي لَآ إِلَهُ إِلَّاهُو عَلَيْهِ قَوَكَ لَتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابٍ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانَاشُيْرَتْ بِدِٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِدِٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّ بِهِ ٱلْمَوْتَىٰ بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَايْفِسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن لَوْ يَشَآهُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعً أُولَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعَدُاللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَلِفُ ٱلْمِيعَادَ الصَّ وَلَقَدُ ٱسْتُهْزِئَ بُرْسُ مِّن قَبْلِكَ فَأَمَّلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذَتُهُمَّ فَكَيْفَ -عِقَابِ اللَّ ٱلْفَمَنَّ هُوَقَآيِدٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَ لِلَّهِ شُرِّكًا ٓءَ قُلُ سَمُّوهُمَّ أَمْ تُنْبَعُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَمْ رِ مِّنَ ٱلْقَوْلِ بَل زَّيِنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ مُوَصَدُّ واْ عَنِ ٱلسَّبِيلُّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَالَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ ۖ كُلُّهُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ابُ ٱلْآخِرَةِ ٱشْقُ وَمَا كَمُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِبِ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِنْ وَاقِبِ ﴿ ﴿ اللَّهُ مُ

بل زين ابن دكوان:



كُلُهَا دَآبِدُّ وَظِلْهَاْ تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱلْكَيْفِرِينَٱلنَّارُ (٣) وَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُٱلْكِتَبَ يَقْرَحُونَ بِمَٱ أَنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ مَقُلْ إِنَّمَاۤ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِدِّ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْدِ مَنَابِ ( اللهُ اللهُ عَالَ وَكَنَاكِ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبيًّا وَلَينِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوآ ءَهُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالُكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ الْ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَكُمْ أَزْوَجُاوَذُرِيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِيَ بِنَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ ٣ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتُوفِّينَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَاءُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ (٤٠٠) أُولَمْ يَرُواْ أَنَّانَاْ فِي ٱلْأَرْضَ نَنقُطُ

جاء كُون ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

كُمْ وَمَنْ عِندُهُ عِلْمُ ٱلْكِتَبِ اللَّهُ \_ أَللَّهِ ٱلرِّحْزَ ٱلرَّحِيكِ الَرِّ كِتَنْ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظَّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ اللهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ مَ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ اللهُ اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِ السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَوَيْلُ لِلْكَنْفِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ ٣ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَسَعُونَهَاعِوجًا أُولَيِّكَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ( وَمَا أَرْسَلُنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ - لِيُبَيِّنَ كُمُ فَيُضِلُ اللَّهُ مَن يَشَاَّةُ وَيَهْدِي مَن يَشَاآةٌ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ( ) وَلَقَدُ أَرْسَكُ لَنَا مُوسَى بِنَا يَكْتِنَا آَنَ أَخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ اللَّهِ وَذَكِرَهُم بِأَيَّامِ ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتِ لِلْكُلِّ صَلَّادٍ شَكُورٍ ٧

وَ إِذْ تَأَذَّكَ ابن دكوان: اظهاد

حاء تهم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذَّكَرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِذْ أَنِحَىٰكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ وَيْذَبِّخُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاَّهُ مِن رَّيِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ ۚ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اللَّ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُواْ أَنْهُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِكَ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ حَمِيدٌ ۞ ٱلْمَرِيأْتِكُمْ نَبَوُٱ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَكَادٍ وَثَكَمُوذٌ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُوكِهِمْ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ، وَإِنَّا لَفِي شَكِيِّ مِمَّا نَدْعُونَنَّا إِلَيْهِ مُرِيبٍ اللَّهِ ﴿ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمُ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَل مُسَمَّىٰ قَالُواْ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَنِ مُّبِينِ ﴿ اللَّهِ مُعَالِكِ السَّا

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلَّا بَشُرٌ مِّشْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَ ادِوَّءُ وَمَا كَاكَ لَنَآأَن تَأْتِيكُم بِسُلْطَكِنِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتُوكَ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ وَمَالَنَآ أَلَّا نَنُوكَ لَكَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَا سُجُلَنَّا وَلَنَصْبِرَتَ عَلَىٰ مَآءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُتَوِّكِلُونَ الله وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُو إلرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُكَ فِي مِلْتِنَا فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكُنَّ ٱلظَّنلِيينَ اللَّهِ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ ٱلأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمَّ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (١١) وَأَسْتَفْ تَحُوا وَخَابَكُ لُجَبَكَادِ عَنِيدٍ السَّامِن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْعَىٰ مِن مَّآءِ مَكِيدٍ (١١) يَتَجَرَّعُ مُرُولَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَاهُوَ بِمَيِّتَّ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابُ غَلِيظُ ﴿ ﴿ مَنُكُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِمْ أَعْمَالُهُ مُكْرَمَادٍ أَشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي وَمِ عَاصِفِ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيَّءٍ ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ ٢٠٠﴾

ٱلْمَرْمَرُ ٱلْكَ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِن يَشَ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِعَلْقِ جَدِيدٍ ٣ ۗ وَمَاذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيز اللُّهُ وَيَرَزُوا بِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلصَّعَفَتُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكُبُرُوّاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَّا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّامِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن ثَنَيْءٍ قَالُواْ لَوَ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ لَمَدَ يَنَكُمُّ مَسُوٓآءُ عَلَيْكُنَّا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَامِن مَّحِيصٍ ﴿ ٣ ۖ وَقَالَ ٱلشَّيْطُنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَ ٱللَّهَ وَعَلَاكُمْ وَعْدَالْحَقِّ وَوَعَدَتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَكِنِ إِلَّا أَن دَعُوثُكُمْ فَأَسْتَجَبْتُهُ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوٓا أَنفُسَكُمْ مَّا أَنا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُد بِمُصْرِخِكٌ إِنِّ كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبَلُ إِنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ (٣) وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنْلِحَنْتِ جَنَّنْتِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنَّهُ كُرُ خَلِابِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مَّرْتَعِيَّنُهُمْ فِهَاسَلَهُ ٥ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةُ طَيْبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكَمَآ و 🖤

السكماء مشام وقفا: خصية أوجه

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُرِيَّتَذَكَّرُونَ ١٠٠٠ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشُجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتْ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَالُهَامِن قَرَارِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الله الله الله المُوا بِالْقَوْلِ الشَّامِةِ فِي الْحَيَوْةِ الْمُالِقُولِ الشَّامِةِ فِي الْحَيَوْةِ ٱلدَّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللهُ ٱلظَّلِمِينُ وَبَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ اللَّ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُوا يَعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَٱحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ٣ٛ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَٱوْ بِيْسَ ٱلْقَرَارُ ﴿٣٦﴾ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ ۗ قُلُ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ ﴿ ثُنَّ ۗ قُل لِعِبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّا وَعَلانِيَةُ مِنقَبْلِأَن يُأْتِي يُومُ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خِلْلُ اللهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَخْرَجَ لَّكُمُّ وَسَخَّرَلُكُمُ الْفُلْك لِتَجْرِيَ فِٱلْبَحْرِ بِأَمْرَةٍ ۚ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَـٰرَ ﴿ ۖ وَسَ خَرَلَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ﴿



إِبْرَاهِهِ مِمْ ابن ذكوان: كسر الهاء ثم ياء

أفعدة ابن ذكوان: حذف الياء ١٠ زادياء بعد الهمزة، وموالقدم ٢. كابن

التكماً الدُّعاَءِ مثارينا مشارينا

َلْتُمُوهُ وَإِن تَعَثُ آَإِتَ ٱلْإِنسَانَ لَظَـُلُومٌ كَفَّارٌ ا رَبّ أَجْعَلْ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا وَٱجْنُبْنِي وَبِينَ أَن نَعْتُبُذَ ٱلْأَصْنَامَ اللَّ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ أَ فَمَن بَيِعَنِي فَإِنَّهُ مِنَّى وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴿ ﴿ ٢٠٠﴾ رَّبُّنَّا إِنِّي أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ حَرِّم رَبُّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ فَأَجْعَلْ أَفْتِعَدَةُ مِّنَ ٱلنَّاسِ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ تَعْلَوُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ (اللهِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ رَبّ ٱجْعَلْني مُقِيءَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرَّيَّتَيُّ رَبُّنَ

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِهِمْ لَا يَرْبَدَ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَٱفْتِدَتُهُ هَوَآهُ اللهُ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبُّنَآ أَخِرْنَآ إِلَىٰٓ أَجَكِلِ قَرِيبٍ غِجْبُ دَعُولَكَ وَنَشَّيعِ الرُّسُلُ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِن قَبْلُ مَالَكُم مِّنزَوَالٍ اللهُ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاحِينِ ٱلَّذِينَ ظَـ لَمُوَّا أَنفُسَهُمْ وَتَبَايِّكَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَكْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ اللهِ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَاكَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ اللهُ عَلَا تَحْسَانَ ٱللَّهَ مُعْلِفَ وَعَدِهِ وَرُسُلَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱنِيْقَامِ ( ﴿ يُومَ تُبَدُّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَاوَتُ وَيَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَّادِ (١٠) وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِلْ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصَّفَادِ ﴿ اللهُ سَرَابِيلُهُ مِ مِن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ﴿ إِنَّ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ فَ ۖ هَٰذَا بَلَكُ ۚ لِلنَّاسِ وَلِيُسْذَرُواْ بِهِ - وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَنَّهُ وَبِيدٌ وَلِيذً كُرَأُوْلُوا ٱلْأَلْبَبِ ((6))





وَلَقَدُ جَعَلْنَا ابن دکوان: انظار

وَلَقَد جَّعَلْنَا فِي ٱلْسَمَآءِ بُرُوحًا وَزَيِّنَاهَا لِلنَّاظِ امِن كُلِّ شَيْطَنِ رَجِيدٍ ۞ ۚ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ شِهَابُ مُّبِينٌ ﴿ ۚ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَٱلْقَيْبَ نَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ (١٠ وَجَعَلْنَا لَكُورُ فَهَا لَّسْتُمْ لَكُهُ مِزَزِقِينَ ﴿ ۚ كُلِّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِن دَنَا بِنُدُومَانُنَزِلَهُ وَإِلَّا بِقَدَرِ مَّعْلُومٍ ۞ وَأَرْسَلْنَاٱلرِّيَحَ لَوَٰقِحَ فَانْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَآ أَنتُ مُ لَهُ، وَإِنَّا لَنَحْنُ نَحْيٍ - وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَارِثُونَ (٣) وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقَدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَعْخِرِينَ (اللهُ) إِنَّهُ مُكِيمٌ عَلِيمٌ اللَّ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مَّسْنُونِ ۞ وَٱلْجَآنَ خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ مِن نَادٍ اللُّ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِنِّي خَلِقًا بَشَكُرًا مِّن لِ مِّنْ حَمَا ٍ مَسْنُونِ ﴿ ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ. وَنَفَخْتُ فِيهِ فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ ١٠٠ فسجد آلمكتكة كُونَ مُعَ ٱلسَّجِدِيرُ الْآ إِبْلِيسَ أَيْنَ أَنْ يَا

الكأ ألاتكونَ مَعَ آلسَدُ لِأَسْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَلِ مِنْ حَمَا ٍمَّسْنُونٍ (٣٠) قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيتُ ﴿ إِنَّ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَـةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِينِ اللهِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ فِيَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ٣٣ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ٣٣ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُويْنَنِي لَأُزْيِّنَنَّ لَهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَأَغُوِيَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ (اللهُ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلِصِينَ الْ اللَّهُ عَالَ هَنْذَاصِرُطُ عَلَيَّ مُسْتَقِيمُ اللَّ إِنَّا عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ شُلْطَكُنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْعَاوِينَ اللَّ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ اللَّ لْمَاسَبْعَةُ أَبُورَبِ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُـزَّ مُّقَسُومٌ ﴿ ۖ إِنَّ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنتِ وَعُيُونِ ﴿ اللَّهُ الدُّخُلُوهَا بِسَلَادِ ءَامِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ شُرُرِ مُّنَقَدِيلِينَ الكيكسية من فيهانك وماهم منها بمخروين (١٠) ﴿ نَجَةً عِبَادِي أَيْ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُرُ ﴿ إِنَّ عَالَهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَا إِل هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ۞

وعيون ابن ذكوان: كسر البين وعيون مشام: مساتنوين وصلا ابن ذكوان كسر التوين

إِذ ذَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿ ﴿ ثَالُواْ لَانَوْجَلْ إِنَّا نُبَيِّرُكَ بِغُلَيمِ عَلِيمِ (اللهِ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبُرُ فَهُمَ تُبَيِّشُرُونَ (اللهِ عَالُواْ بَشَّرْنَكَ بِٱلْحَقّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ﴿ ثَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِهِ إِلَّا ٱلضَّالُّوبَ ١٠٥ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ اللهِ قَالُوٓا إِنَّا أَرْسِلْنَآ إِلَىٰ فَوْمِ تُجْرِمِينَ ١٠ ﴿ إِلَّا ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ.قَدَّرُنَأَ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْفَنبِينَ اللَّ فَلَمَّا جَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ ١٠ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿ ۚ عَالُواْ بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ اللَّ وَأَنَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَلَدِقُونَ اللَّ فَأَسْرِ إَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَيْلِ وَٱتَّبِعْ أَدْبَكَرَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُوْ أَحَدُّ وَٱمْضُواْ حَيْثُ ثُوْمَرُونَ ﴿ ۖ وَقَصَيْنَاۤ إِلَيْهِ ذَٰلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَنَوُلَآءَ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ اللَّ وَجَآءَ أَهْـُلُ ٱلْمَدِينَــَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ كُنُّ قَالَ إِنَّ هَنَوُلآءَ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ ﴿ كَا فَقُوا ٱللَّهَ وَلَا تُخْذُرُونِ ١٣٠ قَالُوٓا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَنْكِينَ ١٠٠٠

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة العيم والألف

وجاء ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف نَ اللَّهُ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُّقِيعٍ اللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ ﴾ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ ﴿ ﴾ ا فَأَننَقَمْنَامِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِرَتُبِينِ ٧٧﴾ وَلَقَذَكَذَّبَ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ۚ وَءَانْيَنَاهُمْ ءَايَنِينَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ اللهُ وَكَانُواْمَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتًا ءَامِنِينَ (١٠٠) فَأَخَذَتْهُمُ حِينَ اللهُ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٠٠ وَمَاخَلَقَنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ةٌ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ٣ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ لِقَدْءَانَيْنَكَ سَبْعَامِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَاتَ ٱلْعَظِيمَ ﴿ ۗ ﴾ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَامَتَّعْنَا بِهِۦ أَزُوَجَ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۗ كُنَّ وَ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ ﴿ ۗ كُمَّا أأنز لناعلى ألمقتسد

يَقِوَ الْغِنَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّمُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا





سياء ابن ذكوان : إمالة فتحة لشين والألف

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمُ إِلَىٰ بَلَدِ لَيْرَ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسِ إِنَ رَبُّكُمْ لَرَءُونُكُ رَّحِيـدٌ ۞ وَٱلْخِبَلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۗ ( الله عَلَمُونَ الله عَلَمُ عَلِي عَلَمُ عَل وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا حَالِيٌّ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ٣ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَأَةً لَكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ 🖑 يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُوبَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ ٱلتَّمَرَاتِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيِكَ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ (اللهُ وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَّ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُوَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتُ إِأَمْرِ أَيُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَنَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهُ وَمَا ذَرًا لَكُمْ فِٱلْأَرْضِ مُغْنَلِفًا ٱلْوَنْكُولِكَ فِ ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَذَكَّرُونَ ٣ وَهُوَ ٱلَّذِى سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْـهُ حِلْيـةُ تَلْبِسُونِهَا وَتَـرَي ٱلْفُلُكَ مَوَاخِـرَ وَلِتَ بْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ، وَلَعَلَكُمْ تَشَكُّرُونَ اللَّ

*^*أن تَمِيدُ بِد لَّعَلَّكُمْ مَّهُ تَدُونَ اللَّ وَعَلَىمَتَّ وَ بِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْ تَدُونَ (اللهُ أَفَمَن عَنْكُونُكُمَن لَا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَّكَرُوكَ (اللهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَأُ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ زَجِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ لَعُلُوا لَ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونِ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَغَلُّقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُغَلِّقُونَ ﴿ أُمُّواتُ عَيْرُ ٱخْصَآءُووَمَايَشْعُرُوكَأَيَّانَيْبِعَثُوكَ ۞ إِلَاهُكُوْ إِلَاهُ وَلَحِدُّ اللَّهِ وَلَحِدُّ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ اللهُ لَاجَرَمَ أَتَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ، لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكَبِرِينَ ١٣٠٠ وَإِذَا فَيلَ لَكُم مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوٓاأَسْطِيرُ الْأُوَّلِينَ اللهِ لِيَحْمِلُوٓاأَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِعَيْرٍ عِلْمِ ٓ ٱلَّا سَــَآءَ مَايَزِرُونِ كَ ۞ قَدْمَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَ اللَّهُ بُنْكِنَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ مِنفُوِّقهِمْ وَأَتَمَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ ٢٠٠٠)

**قيل** ابن ذكوان: كسر القاف

يعم وَيَقُولُ أَنْ شُرِكَآءِ يَ تُمْ تُشَكَّقُوكَ فيهمُّ قَالَ ٱلَّذِيكَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيُوْمَ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكَنِهِينَ اللهِ ٱلَّذِينَ تَنُوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ ظَالِمِيّ أَنفُسِهِمْ فَأَلْقُواْ ٱلسَّامَ مَاكُنَّا نَعْمَلُ مِن شُوِّعْ بَلَيْ إِنَّاللَّهَ عَلِيكُ إِيمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٠٠٠) فَأَدْخُلُوٓا أَبْوَابَجَهَنَّمَ ى فِيَّا أَفَلَبِنْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ (اللهُ ﴿ وَقَيْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا مَاذًا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراٌ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ وَلِنَعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ اللهُ حَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجَرَى مِن تَعْمَا ٱلْأَنْهَارُ لَمُهُ فَهَا مَا يَشَآءُ وَنُ كُذَٰ إِلَّ يَجُزِي ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ (٣) ِينَ يَقُولُونَ سَلَكُمُّ عَلَيْكُمُ أَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ كَنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ آ ﴾ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمُ ٱلْمَلَيْهِ أَوْ يَأْتِيَ أَمَّرُ رَيَكُ كُنَاكِ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَاظَلَمَ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُواً أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ آ ۖ فَأَصَا عَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْزِهُ وِيَ



**وقيلَ** ابن ذكوان: كسر الغاف

وَأَشْرَكُواْ لَوْ شَاءَ أَلِلَّهُ مَاعَبُ ذُنَّا مِن دُرُ شَيْءِ نَحْنُ وَلِآءَ ابَآ قُنَا وَلَاحَرَّمْنَامِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُهِ مُ فَهَلَّ عَلَى ٱلرُّسُلُ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ (الله وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أَمَّةٍ رَّسُولًا أَثُ اعْبُدُوا اللَّهَ وَآجَتَ نِبُوا الطُّلغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنْ يَعْرَضُ عَلَىٰ هُدَنِهُمَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُتَّمِدُي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُتَّمِدُونَ اللَّ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِ لَمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوثُ بَلَكَ وَعْدًاعَلَتِهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكُثُرُ أَلْنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ٢٠٠٠ لِبُيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَيْدِبِينَ ﴿ ٣﴾ إِنَّمَاقُولُنَا لِشَيءٍ إِذَآ أَرَدْنَكُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونَ ﴿ ﴿ وَإِلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُواْ لَنُبَوِّتَنَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكُبُرُ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ (اللَّهُ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِ مْ يَتُوَه

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَىٰٓ إِلَيْهِمْ فَسَتُلُوٓاْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِنكُنتُمْ لَاتَعَامُونَ ﴿ إِنَّ بِٱلْبِيَنَتِ وَٱلزُّيُرُّ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَّكُرُونَ اللهُ أَفَأُمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُوا ٱلسَّيَّاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَالِيَهُمُ ٱلْعَدَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهُ أَوْ يَأْخُذُهُمْ فِي تَقَلِّيهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ اللهُ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَعَوُّفِ فَإِنَّ رَيَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِمُ اللَّ أَوَلَمْ يَرَوْ إِلَىٰ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنَفَيُّوا ظِلَالُهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ سُجَّدًا يَلَهِ وَهُمْ دَخِرُونَ ٧٠ وَيِنَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَاَّبَةٍ وَٱلْمَلَتِيكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿ اللَّهِ يَخَافُونَ رَبُّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠٠٠ ﴿ ﴿ فَإِنَّا لَا نَنَّخِذُوا إِلَىٰهَ يَن ٱتْنَيْنَ إِنَّمَا هُوَ إِلَكُ وَحِدٌّ فَإِتِّنِي فَأَرْهَبُونِ (٥٠) وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلِدِينُ وَاصِبًّا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ نَنْقُونَ ٣٠ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَغِثَرُونَ ٣٣٠ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضَّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُر برَبِّهُمْ يُشْرِكُونَ ٣٠٠



لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَكُهُمُّ تَأَلَّهِ لَتُسْتُكُنَّ عَمَّا كُنُتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَنَاهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ اللهُ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأَنْيَ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَكَظِيمٌ أَمْ يَدُسُهُ أَنِي ٱلتَّرَابُ أَلَاسَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ﴿ اللَّهِ يَنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْةِ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ وَلَوْ مُوَاحِنْدُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِمِ مَاتَرِكَ عَلَيْهَا مِن دَاَّبَةِ وَلَكِنَ يُؤخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَنْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ ۚ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَايَكُرَهُونَ وَتَصِفُ ٱلَّسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ ٱلْمُسُنِّيَّ لَا جَرَمَ أَنَّ لَمُمُ ٱلنَّارَوَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ ﴿ ثَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَ آ إِلَىٰ أَسَدِمِن مَّيْكَ فَزَيِّنَ لَكُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلُهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيُومَ وَلَكُمْ عَذَابٌ أَلِيدٌ ﴿ ﴿ وَمَآأَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبِ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُثُمُّ ٱلَّذِي ٱخْنَلُفُواْ فِيلْهِ وَهُدًى وَرَحْمَـةٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۖ ۖ ۖ اللَّهِ

جاءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَٱللَّهُ أَذَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ١٠ وَإِنَّ لَكُرْ فِي ٱلْأَنْعَكِمِ لَعِبْرَةً نَسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَبَنَّا خَالِصًا سَآبِعًا لِلشَّدرِبِينَ السُّ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَبِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَرِزْقًا حَسَنَّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ ثُلُّ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى ٱلغَّلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلِجْبَالِ بِيُوتَا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرُشُونَ ۗ ﴿ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلتَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يُغَرُّجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْنِلَفٌ أَلْوَنُهُ, فِيهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيةُ لِقَوْمٍ يَنْفَكُّرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَنُوفَكُمُ وَمِنكُمْ مَن مُرَّدُّ إِلَّهَ أَوْلَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَىٰ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيدٌ قَدِيرٌ ( اللهُ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِيكَ فُضِّلُواْ بِرَّدِّي رزِقه مْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآةُ أَفَهِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونِكَ اللَّ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَّ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَجَعَلَ لَكُمُ مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَنَتِ أَفَيِٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمَّ يَكُفُرُونَ ﴿ ۖ ۖ ۗ اللَّهِ ا





بيؤتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظُعْنِ ا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَآ أَثَنَّا وَمَتَعً لَكُم مِمَّاخَلَقَ وَإِذَا رَءَاٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْشُرَكُو شُرُكَ إَوْنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا يَدْعُهُ أَم

رع أ ابن ذكوان وصلاً: كهشام وقفاً: إمالة ضتحة الراء والهمزة والألف (الموضمين)

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَكُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ ۚ وَبَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أَمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّن أَنفُسِهِم وَجِنْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَنَوُلآء وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتنب بِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَيُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ١١٠ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِينِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْنِكِ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآةِ وَٱلْمُنْكِرِ وَٱلْبَغِي يَعِظُكُمْ لَمَلَّكُمْ مَنَّلَكُمْ مَنَّكُمْ مَنَّلُكُمْ الله وَأُوفُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَهَدتُمْ وَلَا نَنقُضُوا ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدَجَّعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاًّإِنَّ ٱللَّهَ يَعْـ لَمُ مَاتَفْ عَلُوكَ ۞ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتَ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَنْأُ نَتَّخِذُونِ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أَمَّةً هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِۦ ۚ وَلَيْبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ السَّ وَلُوَّ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَيُحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلِتُسْعَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ٣ ﴾



وَقَلَ جُعَلْتُم ابن ذکوان إظهاد

سُ آءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الشعن مالان ولنجورين ابن ذكوان: وجهان: ۱. كهشام وهو المقدم ۲. بالنون بدل الياء يُرُّ ﴿ ثُنَّ وَلَا نَشَيْرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِي

وَلُقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ. بِشَكِّرٌ إِ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَكِيٌّ وَهَاذَا لِسَانٌ عَكَرَفِيُّ مُبِيثُ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِ ٱللَّهُ وَلِهُمْ عَذَابُ ٱلِهُرُ ﴿ إِنَّ إِنَّا إِنَّا مَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِنَايِكِ ٱللَّهِ وَأُوْلَكِهِكَ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ الله مِن كَفَرَ بِأُللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُمُطْمَعِنُّ إِلَّا لِإِيمَانِ وَلِنَكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِصَدْ لُا فَعَلَيْهِ مْ غَضَبٌ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۖ ۖ ۖ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَتَ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ اللَّهُ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِ مَهُ وَسَمْعِهِمْ وَٱبْصَارِهِمُّ وَأُوْلَنَيِكَ هُمُ ٱلْغَدَ فِلُونَ ﴿ لَا جَكُرُمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ۞ ثُمَّرَ إِنَ رَبَكَ لِلَّذِينَ هَاجَكُرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فَتَنُواْ ثُمَّ جَمَّ هَكُواً وَصَكِرُوٓا إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَنْفُورٌ زَّحِيثٌ ٣



وَلَقَدُ جَاءَهُمْ الن ذكوان الن ذكوان الظهار وإمالة فتعة الجيم والألف

﴿ وَمْ تَأْتِي كُلِّ نَفْسِ تَجَلَدِلَ عَن نَفْسِهَا وَتَوَفِّي ا نَفْسِ مَاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةَ كَانَتْ ءَامِنَةَ مُّطْمَينَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدُا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُكِمِ ٱللَّهِ فَأَذَ قَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصَّىنَعُونَ ﴿ ۖ وَلَقَد جَاءَهُمْ رَسُولُ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ﴿ اللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًاطَيْبُ ا كُرُواْنِعْ مَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ اللَّهُ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدُّمْ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦٓ فَمَنُ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيدٌ ١ ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ ٱلْسِنَاكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنْذَاحَلَنْلُ وَهَنْذَاحَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ﴿ ﴿ ثُنَّ مَتَنَّمُ قِلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْحَرِّمْنَا مَاقَصَصْنَاعَلَيْكَ اظُلَمْنَاهُمْ وَلَكِينَ كَانُوٓا

عَمِلُوا ٱلسُّوءَ يِجَهَلُةٍ ثُمُّ تَـابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوٓا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ إِنَّ إِنْرَهَلُمْ كَاكَ أُمَّةً قَانِتًا لِللَّهِ حَنِيفًا وَلَرْ يَكُمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهِ شَاكِرًا لِأَنْعُمِةً آجْتَبَنْهُ وَهَدَنْهُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيم اللهُ وَءَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ الله مُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرُهَلِمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَىٱلَّذِينَ ٱخْتَكَفُواْ فِيؤُوَ إِنَّ رَبُّكَ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ ﴿ اللَّهُ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْضَلَّعَنْ سَبِيلِةٍ إِنْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ الْ اللهُ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُ رِبِدِيَّ وَلَيِن صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّدِينِ ﴿ ﴿ وَأَصْبَرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا يَعْذَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ الله إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّٱلَّذِينَ هُم تُحْسِنُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

إُمْرُهِي عَرَ ابن ذكوان كسر الهاء ثم ياء (الموضعين)





جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضمين) إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهُ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَنتِ أَنَّا لَهُمُ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿ ١٠٠٠) وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (اللهُ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَنُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءَهُ، بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ عَجُولًا ﴿ اللَّهُ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَءَايَئَيْنَّ فَمَحَوْنَآ ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلَا مِن زَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلِّحِسَابُ وَكُلُّ شَيْءِ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا (١١) وَكُلُّ إِنسَنِ ٱلْزَمْنَاهُ طَنَهِرَهُ مِنْ عُنُقِهِ ۗ وَنُغْرِجُ لَهُ رِيوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كِتَبَّا يُلَقَّنُهُ مَنشُورًا ﴿ آَنَّ الْقُرْأُ كِننَبُكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا الله مَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِةٍ مُومَن ضَلَّ فَإِنَّـ مَا يَضِ عَلَيْهَاۤ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ ۗ وِزْرَ أُخْرَىٰٓ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا الله عَلَى وَإِذَا آَرَدُنَا أَن تُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِبِهَا فَفَسَقُواْفِيهَا فَحَقُّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا اللَّ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ نُ بَعْدِ نُوجٌ وَكُفَىٰ رَبِكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ - خَبِيزا بَصِيرًا ﴿ ۖ ﴿

معظوراً انظر مشام: ضم التوين وصلا الن دكوان:



وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَٰتِكَ ح كُلَّانُمِدُ هَتَوُلآء وَهَتَوُلآء مِنْ عَطَآء وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعَظُورًا ۞ ٱنظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُدَرَجَنتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ ٱلَّانَعْبُدُوٓاْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَنَّاْ إِمَّا لُغُنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرِ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَتَقُل لَّكُمَا أَنَّ وَلَانَنَهُرَهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًاكُريمًا ١٠٠٠ وَأُخْفِضْ ٱلذُّلِ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل زَبِ ٱرْحَمَّهُ مَا كَأُ رَبَّ كُوْأُعْلَمُ بِمَا فِي نُفُو سِكُوْ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ لوَلَانَبَذِرْبَبِذِيرًا ﴿ اللَّهُ إِنَّا ٱلْمُبَذِرِينَ

١٠٠ وَلَا يَجْعَلُ يَدُكُ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا كُلُّ ٱلْبَسَطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ﴿ ۚ إِنَّ رَبِّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقَدِرُ إِنَّهُ، كَانَ بِعِبَادِهِ عَجَيرًا بَصِيرًا ﴿ ۖ وَلَا نَقَنُكُواۤ أَوْلَنَدُكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَتِ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّا قَنْلَهُمْ كَانَ خِطْئَاكِبِيرًا اللُّ وَلَا نَقْرَبُوا ٱلزِّنَّةِ إِنَّهُ كَانَ فَنْحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا اللهُ وَلَا نَقْتُلُواْ النَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قَيْلَ مَظْلُومًا فَقَد جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ عَلَمْنَا فَلَا يُسْرِف ٱلْفَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿ ﴿ وَلَا نُقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمِيَسِمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبَلُغُ أَشُدُّهُ، وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَّدِّ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَاكَ اللهُ وَأُوْفُوا ٱلْكُيْلَ إِذَا كِلْمَتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْفُسْطَاسِٱلْمُسْتَ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُوبِيكُ ﴿ ۚ ۖ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦءِ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَ كُلُّ أُوْلَيْهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ١٣٠ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَرَبَ تَبْلُغُ ٱلِجَالَ طُولًا ﴿ ثُلَّا ذَلِكَ كَانَ سَيِّثُهُ وعِندَرَيِّكَ مَا

خطئ ابن دكوان: فتع الغاء والطاء

فُقَدُّ جَعَلُنَا ابن دکوان: اظهاد وَلُقَدُّ صَرَّفْناً ابن ذکوان: إظهار

جَهَنَّهُ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴿ افْأَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ إِنَثَاَّ إِنَّكُوْ لَنَقُولُونَ قَوْلًا عَظِ وَلَقَدَ صَّرَّفْنَا فِي هَٰذَاٱلْقُرُءَ انِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَايَزِيدُهُمْ إِلَّا نُقُورًا ١٠٠٠ قُللُّو كَانَ مَعَدُوءَ الِمَدُّ كَمَا تَقُولُونَ إِذَا لَّا بِّنَعُواْ إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا نَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوّاً كَبِيرًا ﴿ اللَّهِ يَا اللَّهُ وَالسَّمَوَاتُ ُزَّضُ وَمَن فِهِنَّ وَإِن مِّن شَقْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِمَيِّدِهِ- وَلَكِين لَانَفْقَهُونَ تَسَّبِيحَهُمَّ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًاغَفُوزًا الْسُاكُو إِذَا قَرَأُتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَيَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ٣٠٠ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓءَاذَانِهِمْ وَقُرًا ۗ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحَدَهُۥ وَلَّوْاْ عَلَىٰٓ أَدَّبُ رِهِمْ نُفُورا إِن تَنْبِعُونَ إِلَّا رَجُلَامَسْ خُورًا ﴿ اللَّهُ ٱنظُرَّ وَقَالُوٓاْ إِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرَفَانَّا آرِهِنَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِ

مُسَحُورًا مُنظرً مشام: ضم التنوين وصلاً ابن دكوان كسر التنوين وصلاً

أُعِنَّا ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال



﴿ قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا ﴿ ۖ أَوْخَلْقًا مِمَّا يَكُبُرُ فِ صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَّا قُلِ ٱلَّذِى فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُهُ وسَهُمْ وَيَقُولُوكَ مَتَى هُو قُلْ عَسَىٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا اللهِ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ عَلَيْهِ وَتَظُنُّونَ إِن لِّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ( ) وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُوا أَلِّي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَعُ بَيْنَهُمُّ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَاكَ لِلإِنسَٰنِ عَدُوَّا مُّبِينًا (اللهُ زَيُّكُو أَعْلَرُ بِكُرٌّ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا الله وَرُبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّيِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَيُورًا ( الله عَلْ الدَّعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُ مِن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلصُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَعْوِيلًا ١١٠ أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِيهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَيِّكَكَانَ مَحْذُورًا ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِن مِن قَرْبَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَاعَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِنَابِ مَسْطُورًا ١٠٠٠

وَءَائَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَاْوَمَا نُرْسِلُ بِٱلْآيــُتِ إِلَّا تَخُويِفُ الْآُنَ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِّ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِيَ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةُ لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِ ٱلْقُرْءَ انْ وَنَخُوَفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا كُلْغَيْنًا كِيرًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدْمَ فَسَجَدُوَا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ، أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيسنَا ﴿ ثَالَ أَرَءَ يُنَكَ هَلَا ٱلَّذِى تَ عَلَىٰٓ لَهِنْ أَخَّرْتَين إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَىٰمَةِ لَأَخْتَنِكُنَّ إِلَّا قِلِيلًا ﴿ أَنَّ اللَّهُ قَالَ أَذْهَبْ فَمَن يَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ نَّمَجُزَآؤُكُوْجُزَآءُ مَّوْفُورًا ﴿ اللَّهِ ۚ وَٱسْتَفْرَذِ مَنَ ٱسْتَطَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأُجِلِبٌ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأُمْوَٰلِ وَٱلْأُولَٰلِدِ وَعِدُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ مْ سُ لًا ۞ زَّتُكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَح

هشام وجهان ا. الشهيل مع الإدخال عام أسجل الهمزة الثانية مع الإدخال مع الإدخال البن ذكوان: تحقيق بلا إدخال

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّنكُمْ إِلَى ٱلْبِرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ اللهِ ٱفَأَمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُوْ وَكِيلًا ﴿ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ ٱلرِّيجِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْثُمْ ثُمَّ لَا يَحِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ عَبَيعًا اللهُ ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنَّ عَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِبَاتِ وَفَضَّ لْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرِ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿ ﴿ يُومَ نَدْعُوا كُلَّ أَنَّاسِ بإمَامِ هِمَّ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، بِيَمِينِهِ - فَأُولَيْهِكَ يَقْرَءُونَ كِتَنَبَهُمْ وَلَا يُظُلَمُونَ فَتِيلًا اللهُ وَمَن كَاكَ فِي هَاذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ ۚ ۖ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُمْ وَإِذَا لَّاتَّظَٰذُوكَ خَلِيلًا ﴿ ﴿ وَلَوْلَآ أَن ثُبَّنْنَكَ لَقَدُّكِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ إِذًا لَّأَذَفَنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَايَجِدُلُكَ عَلَيْنَانَصِيرًا ١٠٠٠



وَإِذَا لَّا يَلْبُثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠٠ أَرْسَلْنَا فَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۗ وَلَا يَحَدُ لِسُنَّتِنَا خَويلًا ﴿ ۖ أَقِهِ ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّذِلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِّ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَاتَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَ مْكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴿ كُنُّ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُغَرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَكْنَا نَصِيرًا ﴿ ۚ ۚ وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَيطِلُ إِنَّ ٱلْمِنْطِلَكَانَ زَهُوقًا (٥٠) وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَشِفَاءً \* وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِيهِ ۖ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَتُوسَا كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَنَرَتُكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهَّدَى وَيَسْنَكُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجُ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْدِ رَبِي وَمَاۤ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَلَبِن شِنْنَا لَنَذْهَ بَنَّ بِٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ ثُمَّ لَاجِّهِ دُلَّكَ بِهِۦعَلَيْنَا وَكِ

جاءً ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

وُنَّامَ ابن ذكوان : تأخير الهمزة بعد الألف مع المد

ةَ مِن رَبِكَ إِنَّ فَضْ لَهُ، كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿ NV ﴾ قُل لَّينِ آجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُوا بِمِثْل هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَاتَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظُهِ مِرًا اللهِ وَلَوْ كَاتَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظُهِ مِرًا صَّرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنْذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَّنَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ( الله وَقَالُوا لَن نُوْمِن لَكَ حَتَّى تُفَجَرَ لَنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَلْبُوعًا ٣﴾ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَجْيلٍ وَعِنَب فَنُفَجِرَ ٱلْأَنْهَارَ خِلالَهَاتَفْجِيرًا ١١ أَو تُستِقِطَ ٱلسَّمَآءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِي بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ فَيِيلًا ٣٠٠ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفِ أَوْ تَرْقَىٰ فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُوَّمِنَ لِرُفِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِئَبًا نَقْرَؤُهُۥ قَالَسُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا (١٠٠٠) وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓ أَإِذ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبِعَثَ ٱللَّهُ بِشَرًا رَسُولًا (١٠٠٠ قُل أَوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيْهِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا ١٠٠ قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَيَنْكَمُ مَ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيزًا بَصِيرًا ١٠٠٠

وَلُقَدُ صَرَّفْناً ابن ذکوان:

إِذَ حاء هم ابن ذكوان: ابنهار وإمالة فتعة الجيم والآلف

مْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيَا وَبُكُمَّا مَهَنَّارُّكُلُّمَا خَبَتْ زِدْنَهُ مُرسَعِيرًا ﴿ ﴿ اللَّهُ مُ ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَنِيْنَاوَقَالُوٓٱ إِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَنَتَا أَنِهِ نَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١٠٠ ١ أُولَمْ يَرُوْ إِأَنَّ أَلَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَـادِرُّ عَلَىٰٓ أَن يَخْـلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجُلًا لَارَبَ فِيهِ فَأَبِي ٱلظَّٰلِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿ ١٠٠٠ قُل لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِيّ إِذَا لَأَمْسَكُمُ خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ﴿ ۖ وَلَقَدْ ءَائِينَا مُوسَىٰ يَسَّعَ ءَايَنتِ بَيِّنْنَتُّ فَسَّتُلْ بَنِي إِسْرَتِهِ يِلَ إِذَجَآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ وِنْرَعُونُ إِنِّي لَأَظُنَّكَ يَنْمُوسَىٰ مَسْخُورًا اللَّ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنْزَلَ هَـُـؤُلِآءٍ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكُ تُ مَثْبُورًا الله فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ نِمَّعَهُ جَمِيعًا ﴿ آَنَّ اللَّهُ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِلْبَنِيِّ إِسْرَةٍ مِلَ رُضَ فَإِذَاجَاءَ وَعَدُٱلْآخِرَةِ جَنْنَابِكُمْ لَفِي



أَيُّ فَأَ ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال

إِذْ هُمَّا اللهُ اللهُ

جاء ابن ذكوان : إمالة فتعة الجيم والألف





مَّا لَمْهُ بِهِ مِنْ عِلْرِ وَلَا لِأَبَّا بِهِنْدَكُبُرَتْ كَلِمَةُ تَغَرُّجُ مِنْ فَوْرِهِهِمَّ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ١٠٠ فَلَعَلُّكَ بَنجُمُّ نَفْسَكَ عَلَىٰٓءَاثَىٰرِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا (٣) إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةُ لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ٧ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَاعَلَتِهَاصَعِيدًاجُرُزًا ١١ أُمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَبَ الْكُهْفِ وَالرَّفِيهِ كَانُواْ مِنْ ءَاينيِّنَا عَجَبًّا (١) إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبِّنآ ءَانِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةُ وَهَيْ لَنَامِنْ أَمْرِنَا رَشَدُا ﴿ فَضَرَّ بِنَاعَلَى عَاذَا نِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنينَ عَدَدًا ﴿ اللَّهُ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَالَبِثُواْ أُمَدًا ﴿ ثَالَىٰ نَعَنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةً ءَامَنُوأ بِرَبِهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدُى وَرَيْطْنَا عَلَى قُلُوبِهِ مَد إِذْ قَسَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَدْعُواْ مِن دُونِهِ إِلَاهَا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا (٣ هَتَوُلاَء قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِدِة ءَالِهَا ۗ لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بسُلطكن بَيِّن فَمَنْ أَظْلُمُ مِمِّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا السَّ





كَذَالِك أعثرُنا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓا أَنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقَّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَزَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَأَ رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَيْ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَكَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا اللَّ سَيَقُولُونَ ثَلَاثُةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَسَةٌ سَادِمُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْرَيِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّايَعَلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلُّ فَلَاتُمَارِ فِهِمْ إِلَّا مِلَّءً ظُهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِ مِ مِنْهُمْ أَحَدًا اللَّ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَانَ عِ إِنِّي فَاعِلُ ذَيْلِكَ غَدًا ﴿ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ وَاذْكُر زَّيِّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰٓ أَن يَهُدِينِ رَبِّى لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا (٣) وَلِبَثُواْ فِي كُهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِأْنَةٍ سِنِينَ وَأَزْدَادُواْتِسْعًا الله أَلُهُ أَعْلَمُ بِمَا لِبِثُوا لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَ بِ وَٱلْأَرْضُ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُ مِين دُونِهِ ومِن وَلِيِّ وَلَاتُشْرِكُ فِي خُكْمِهِ عَ أَحَدًا ﴿ ﴿ وَأَتَلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَيْكُ كَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَا يَهِ ، وَلَن تَجِعَدَ مِن دُونِهِ ، مُلْتَحَدًا ٣٠

كَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفُدُوةِ وَٱلْعَشِيّ دُونَ وَجْهَةً، وَلَا تَعُدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَّ آوَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ ،عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَيْهُ وَكَاكَ أَمْرُهُ وَكُولُنَا الس وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا آعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ فَارًا أَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِقُهَأَ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوةَ بِثْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا (١) أُولَيِّك لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ جَرِى مِن تَحْنِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِن سُندُسِ وَ لِسْتَبْرَقِ مُتَّكِينَ فِهَاعَلَى ٱلْأُرَآبِكِيْ نِعْمَ ٱلثُّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتِفَقًا اللَّهُ ﴿ وَأَضْرِبْ لْمُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعَنَبِ وَحَفَفْنَاهُمَّا نَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿ ۖ كَاٰ كَأَمَّا ٱلْجَنَّنَيْنِ ءَانَتْ أَكُلُهَا وَلَمْ نَظَلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا ﴿ أَنَّ ۗ وَكَاكَ لَهُۥ ثُمُّ ۗ فَقَالَ مِهِ وَهُوَ يُحُاوِرُهُۥ أَنَا أَكُثَرُ مِنكَ مَا لَا وَأَعَزُّ نَفَرًا 🍘

ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف ( المضمون)



جَنَّىتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَالَ مَاۤ أَظُنُّ أَن يَبِيدَ هَٰذِهِ ۚ أَبَكَٱ وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّكَاعَةَ قَـآ إِمَةً وَلَهِن زُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهُمَا مُنقَلَبًا الس قَالَ لَهُ مَا حِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَ كَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّىكَ رَجُلًا اللهُ لَكِنَاهُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَآ أَشْرِكُ بِرَيِّ أَحَدُا اللَّ وَلَوْلَآ إِذ دَّخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَاشَآءَ ٱللَّهُ لَاقُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَكْرِنِ ٱنَاْ أَقَلُّ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا ﴿٣﴾ فَعَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يُؤْبِيَنِ خَـ يُرَامِّن جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿ ﴾ أَوْيُصِيحَ مَآ وُهَاغَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَأُحِيطَ بِثُمُرِهِ ـ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيَّهِ عَلَىمَاۤ أَنفَقَ فِيهاوَهِي خَاوِيَّةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلْيَنَنِي لَمُ أَشْرِكَ بِرَيِّ أَحَدًا الْ وَلَمْ تَكُن لَهُ فِتُذُّينَصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مُننَصِرًا ﴿ ثُنَّ اللَّكَ ٱلْوَكَيْدُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثُوَا بَا وَخَيْرٌ عُقُبَا (٤٠) وَأَصْرِبْ لَهُمْ مَّشُلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَآءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْنَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذْرُوهُ ٱلرِّينَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْنَدِرًا ﴿ الَّ الْ

سُلَّاءُ ابن ذكوان: إمالة فتعة الشين والألف

ٱلْمَالُ وَٱلْبِئُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْبَيْقِيَنْتُ كَ ثُوَابًا وَخَيْرُ أَمَلًا ﴿ وَكُنَّ وَيَوْمَ تُسَيِّرُ ٱلْجِبَالُ وَتَرَى زِزَةُ وَحَشَرْنَكُمْ فَأَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ١٠٠٠ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّالْقَد جِئْتُمُونَاكُمَا خَلَقْنَكُمُ أُوِّلَ مَرَّقٍ بَلِزَعَمْتُمْ أَلِّن تَجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ((1) وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ فِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيِّلُنَنَا مَالِ هَنَا ٱلْكِتَابِ لَايُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَىٰهَأُ وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِرَآوَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ٧٠٠ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِيكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓ أَ إِلَّا إِبْلِيسَكَانَ مِنَ ٱلْجِنَّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْر رَبَّةٍ عَ أَفَنَتَخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ وَأُولِكَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوًّا مِينَ بَدَلًا ١١٠ ١ مُنَا أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِينَ عَضُ إِنَّ وَنَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَكَعَوْهُ جُواْ لَهُمُّ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْيِقًا ( ) وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ نُّوَّا أَنَهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفَا

لَّقَدُّ جِمْتُمُونَا ابن دکوان: بطهار بلزعمیم ابن دکوان: ابناد



ورء المن ذكوان وصلاً:
كهشام وفقاً: إمالة فتحة الراء والهمزة

وَلُقَدُ صَرَّفْنا ابن ذکوان:

ارد ماء هم ابن ذكوان: إظهار وإمالة فتحة الجيم والألف

ٱلانسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿ ۚ ۚ ۚ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓاْ إِذَجَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْ يَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ قِبَلًا رِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجُندِلُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ بَالْبَهِ حِضُواْ بِهِ ٱلْحَقُّ وَٱتَّخَذُوٓاْءَايَنِي وَمَآأَنذِرُواْ هُزُؤًا ﴿ ﴾ وَمَنْ ٱڟ۫ٲڎؙڡؚۣمَّنڎؙڲؙڒۘڽٵؽٮؾۯؠۜڍۦڣٲ۫ڠۯۻؘؘۛۛۛڠۺٵۅؘۺؘؽؘؘؘۘۘ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقْرَّأٌ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَكَن جَندُوۤ إِذَّا أَبَدُا ﴿ ثُنَّ وَرَبُّكَ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَاكَسَبُواْ لَعَجَّلَ، ٱلْعَذَابُ بَلِ لَهُ مِ مَّوْعِكُ لَّن يَجِـ دُواْمِن دُونِيهِ عَمَوْبِلًا أَهْلَكُنْكُهُمْ لَمَّاظَامُواْ وَجَعَا \_مُوسَىٰ لِفَتَ لَهُ لَآ أَبْرَحُ حَقَّى ٥٧) وَ إِذْ قَالَ مَعَ ٱلْكَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِي حُقُبًا

﴾ قَالَ أَرَءَ يْتَ إِذْ أُوَيْنَآ إِلَى ٱلصَّحْرَةِ فَإِنَّى نَسِيد بنيه إِلَّا ٱلشَّيْطَ نُأَنَّ أَذَكُرُهُ وَإِنَّحَادَ اللهُ عَالَ ذَالِكُ مَاكُنًا نَبْغُ فَأَرْبَدُ اعَلَى ءَاثَارِهِمَا فَوَجَدَاعَبْدُامِّنْ عِبَادِنَاءَالْيِنَهُ رَحْمَةُ مِنْ عِندِنَاوَعَلَّمْنَكُ مِن لَّدُنَّاعِلْمَا ﴿ اللَّهُ ۖ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَن مِمَّاعُلِّمْتَ رُشْدًا ۖ فَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيصَبْرًا (١٠٠) وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىمَالَمْ يَجُطُ بِدِ-خُبْرًا (١٠٠) قَالَ نِيَ إِن شُآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَكَاۤ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿ ١٠٠ ۗ قَالَ فَإِنِ أَتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلَنَّي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فْأَنطُلُقَاحَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خُرَقَهَاقَالَ أَخُرَقُنْهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَد جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ أَنَّ قَالَ ٱلْمَرْأَقُلِ إِنَّكَ بِعَ مَمِي صَبْرًا ﴿ ثُنَّ قَالَ لَانْوَاخِذْنِي بِمَانَسِيتُ وَلَا أَمْرِيعُسْرًا ﴿ ﴿ فَأَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَنَلُهُ.

ابن دكوان: إمالة فتحة الشين والألف وبهان: وبهان: ومو المندم وصلاً ووقفاً المنافعة وصلاً ووقفاً المنافعة إظهار الموضعين)

> ابن ذكوان : ضم الكاف



﴿ قَالَ أَلُو أَقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴿ ثَا اللَّهِ قَالَ إِن سَأَلَنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِبْنَي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ﴿ وَانطَلَقَاحَتَى إِذَا أَنْيَا أَهْلَ فَرْيَةِ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَفَامَةً. قَالَ لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذتَّ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿ فَالَّ هَالَ هَاذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيْسْنِكَ سَأْنَبِنْكَ بِنَأْوِيلِ مَالَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ١٠ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمُسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدَتُ أَنْ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُكُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿ وَأَمَّا الَّهُ لَا لُمُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغَيْنَا وَكُفْرًا اللهُ فَأَرَدُنَا أَن يُبْدِلَهُ مَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوٰةً وَأَقْرَبَ رُحُمًا الله وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَاك تَحْتَهُ كُنزُ لَهُمَا وِّكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدُهُمَا وَيَسْتَخْرِحَا كَنزَهُمَارَحْمَةُ مِن رَّبِكُ وَمَا فَعَلْنُهُ، عَنْ أَمْرِى ۚ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرُالْ اللهِ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَكِيْنِ قُلْ سَأَتَلُواْ عَلَيْكُم مِنْهُ ذِكُرًا (١١)

مُكُولًا ابن ذكوان:

روءَالْيَنْكُ مِنْكُلِّ شَيْءِ سَبَّ حَتَّى إِذَابِلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ عِندَهَا قَوْمًا ﴿ ٣٠ كُلْنَا يَلْذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن لَنَّحِذَ يَنَالُهُ أَقَالَأَمَّا مَنظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ -فَيُعَذِّ بُدُرعَذَا بَانُكُوا ﴿ فَهُ كَامَنَ عَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلُهُ رَجَزَاتُ ا مُنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِ فَالْمِسْرًا ﴿ أَنَّ أَنْهُمَ أَنْهُمَ سَبَبًا تُحَتَّى إِذَا ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمْ نَجْعَل لَّهُ مِمِّن ٱ﴿٧٨) كَذَاكِ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿٨٨) ثُمَّ أَنْبَعَ حَقَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسُّدَّيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قَوْمُالَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلَا (٥٠) قَالُواْ يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفَسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ بَخَعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَا كَاسَنَا وَبَسْنَاهُ دُّالاْنُ ۚ قَالَ مَامَكُّنَّى فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأُعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُمْ اللهُ اتُونِي زُبُر ٱلْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدُفَيْنِ حَتَّى إِذَا جَعَلُهُ, نَازًا قَالَ ءَا تُونِي أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا اٱسْطَ عُوَا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَاٱسْتَطَاعُواْ لَهُ نَقَبأُ

دروی در المرابع المرابع المرابع والاند المربع والاند المربع والاند

ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِيغِطَآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا الَّا اللَّهُ أَفَحَيِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن بَنَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيٓ أُولِيَآءَإِنَّاۤ أَعْنَدْنَا جَهَنَّمُ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًا ١٠٠٠ قُلْهَلُ نُنِيَّنُكُم ۗ فِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا اللهِ اللهِ اللَّهِ مَن صَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ ۚ ۚ أُولَٰتِهِ كَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِنَايَنتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ؞ غَيِطَتْ أَغَمَالُهُمْ فَلَانُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَزَنَا اللَّ الْكَاجَزَاؤُهُمُ جَهَنَّمُ بِمَاكَفَرُواْ وَأَتَّخَذُوٓا ءَايَنِي وَرُسُلِي هُزُوَّا ﴿ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيلُواْ ٱلصَّلِلِحَنْتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلِّفِرْدَوْسِ نُزُلًّا ﴿ آنَ الْ فَهَالَايَبِغُونَ عَنْهَاحِولًا ﴿ ثَنَّ اللَّهِ كَانَ ٱلْمُحْرُمِدَادُالَّا لَنَفَدَٱلْبَحْ ۚ قَدْ ٓ أَن لَنفَدَكَامَكُ رَبِّي وَلَوْجِتْنَابِمِثْيلِهِۦمَدَدُ كُرْ يُوحَىٰۤ إِلَى أَنَّمَاۤ إِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَحِدِّ فَهَنَكَا لْ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ إِلَّاحِد



المحواب ابن دكوان: إمالة هتعة الدام والكاف

كتنب بقو ةوءاتيننه المحكم صب وَحَنَانَا مِن لَّدُنَّا وَ زَّكُوهَ ۗ وَكَانَ تَقيَّا لا ﴿ وَبِرًّا بِوَالِدَيْهِ ۗ كُن جَبَارًا عَصِيبًا ﴿٣﴾ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَنَوْمَ يُمُوتُ وَنَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا (١) وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِسْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيًا ١٠٠ فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِحَابًا فَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهَا رُوحَنَافَتَمَثَّلَ لَهَابَشُرُاسُويًّا ﴿ اللَّهُ ۚ قَالَتَ إِنِّي أَعُوذُ بِٱلرَّحْمُ نَ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا اللهُ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رُسُولُ رَبِّكِ لِأُهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿ فَالْتَأْنَّى يَكُونُ لِي غُلَنُمٌ وَلَمْ يَمْسَسِنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ١٣٠ قَالَ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى هَيُّ وَلِنَجْعَكَلُهُ وَايَدُ لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّأُوكَاكَ أَمْراً مَقْضِيًّا ۞ ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَانْتَبَذَتْ به عَمَكَانَا قَصِيتًا ﴿ ﴿ فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتَ يَنَلَيْتَنِي مُتُ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نِسْيَا مَّنسِيًّا ﴿ ۖ ۖ ۖ فَنَادَىٰهَا مَن تَعْنَهَاۤ أَلَّا تَعْزَنِي قَد جَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِيًّا ﴿٣٣﴾ وَهُزَى إِلَيْكِ بِعِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ نَسَفَطْ عَلَيْكِ رُطَبَاجِنِيًّا ﴿ ٢٠٠٠)

قَدُّ جَعَلَ ابن ذكوان: إظهار

لَقَدُ جِعْتِ ابن ذکوان: اظامال

وَقَرْى عَيْنَافَإِمَّا تَرَينَ مِنَ ٱلْبَشَرِلَحَدًا فَقُولِيّ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرِّمْيَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِّمَ ٱلْيُوْمَ إِنسِيًّا (0) فَأَتَتْ بِهِ ، قُوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُواْ يَكُمْ يَكُمُ لَقَد جِنْتِ شَيْكًا فَرِيَّا (٣) يَتَأَخْتَ هَـُرُونَ مَاكَانَ أَبُولِدِ ٱمْرَأَ سَوْءٍ وَمَاكَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ١٠٠ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكُلِّمُ مَن كَانَ فِٱلْمَهْدِصَبِيَّا الْ اللَّهُ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِيَ ٱلْكِنْبُ وَجَعَلَنِي بَيْتًا ﴿ أَنَّ ﴾ وَجَعَلَني مُبَارًكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَادُمْتُ حَيَّالاً ۖ وَبَرَّا بِوَلِدَ فِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ ۚ وَٱلسَّلَامُ عَلَىٓ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَنَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ﴿٣٠﴾ ذَالِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ قَوْلَــَ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٣﴾ مَاكَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَدٍّ إِذَا قَضَى أَمْرَا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ ، كُن فَيكُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأُعَبُدُوهُ هَنذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ إِنَّ ۖ فَأَخْنَلُفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ مِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِيوْمِ عَظِيم ٣ أُسْمِعْ بِهِمْ أتُونَنَالَكِكِنِ ٱلظَّلِلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِيضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ ۖ ۖ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

أُمِرُّهِمِمَ ابن ذكوان: كسر الهاء ثم ياء

يُكَّأَبُكَ وفن عليها بالهاء (كل المواضع)

ود جآء ني ابن ذكوان : إظهار وإمالة فتحة الجيم والألف

يَنَّ إِبْرُهِيمُ ابن ذكوان: كسر الهاء نم باء

( ) إِنَّا نَعَنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَ إِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ( ) وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِنَابِ إِبْرَهَلُمْ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا ﴿ ﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَـٰٓأَبَتَ لِمَ تَعْبُدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْنًا (اللهُ ايَا أَبَتَ إِنِّي قَدَجًآءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِي ٓ أَهْدِكَ صِرَطًا سَويًا ﴿ اللهِ يَا أَبَ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ آلِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًا ﴿ ثُنُّ إِنَّ أَبَتَ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشِّيطَينِ وَلِيَّا الَّ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَ تَي يَاإِزُهَا مُرَّلِين لَمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَكَ وَأَهْجُرْنِي مَلِيًا اللهُ قَالَ سَكَنُمُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَاكَ بِي حَفِيًّا (اللهُ عَلَيْكَ مِن حَفِيًّا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَيّ كُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا ٱعْتَزَلَمُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ آللَّهِ وَهَبْنَا لَهُۥ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبٌ وَگُلَّا جَعَلْنَا نَبْتُ وَوَهَبْنَا لَهُمُ مِّن رَّحْمَنِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمُّ لِسَانَ صِدْقٍ عَ

لطورا لأيمنوقربنه هُ هَنْرُونَ نِينًا الس وَ اَذَكُر فِي ٱلْكِنْبِ إِسْمَنِعِيلٌ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَٱلْوَعْدِوَكَانَرَسُولُانَبِيَّا ﴿ ثُنَّيَّا الْأَثْ ۗ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَعِندَرَيْهِ مَرْضِيًّا (اللهُ وَٱذْكُرُ فِٱلْكِئنبِ إِدْرِيسَ نَبِيَا ﴿ أَنَّ وَرَفَعُنَهُ مَكَانًا عِلِيًّا ﴿ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِنْزَهَلَمَ وَإِسْرَةٍ بِلَوَمِمَنْ هَدَيْنَاوَأُجْنَيْنَآ إِذَانُنْكَي عَلَيْهِم سُجَّدًا وَثِكِنَّا ١ (٧٠). خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَاتَّبَعُواْ ٱلشَّهُوَاتِّ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّ شَيْعًا ﴿ ﴿ كُنَّاتِ عَذْنِ ٱلَّتِي وَعَدَالُزَّحْنُ عِبَادَهُۥ بِٱلْغَيْبَ إِنَّهُ رُكَانَ وَعْدُهُ مَأْنِيًّا لَآنَ ٱلَّايِسْمَعُونَ فِيهَالَغُوَّا إِلَّا سَلَمًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَابُكُرَةً وَعَ عِبَادِنَامَنَكَانَ تَقِيًّا ﴿ ﴿ وَمَاتَنَكُزُلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَابَكُينَ ى ذَلِكُ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ (١٠) لأخَلْفَنَاوَ مَا بَيْنَ

إبرهيم ابن ذكوان كسر الهاء دم ياء والمنافقة المنافقة المنافقة هَلُ تَعَلَّمُ ابن ذکوان: إظهار

> أع ذا ابن ذكوان وجهان: التحقيق بلا وموالقدم البشاط ممزة الاستفهام

وريًا ابن ذكوان : إبدال الهمزة ياه وإدغامها يلا الياء الثانية

يًّا ﴿ ﴿ وَيَقُولَ آلِإِنسَانُ أَاءِذَا أُوَلَا يَذَكُرُ ٱلْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَا ٧٧) وإِذَا نَتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَكُتَنَا بَيَّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَيُّ ٱلْفَرِيقَ يْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ ۗ ۖ وَكُرْ لَلَّةِ فَلَكُمْدُدُلُّهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدًّا ﴿ ١٠ ﴾ حَقَّ إِذَارَأُواْ مَا CYLENEN EN CENTRON CEN

كَفَرَ بِنَايَنِيِّنَا وَقَالَ لَأَوْ تَهِنَّ ﴾أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْنِنِ عَهْدُا ﴿ ﴾ كُنْتُ مَايَقُولُ وَنَمُذُلُهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَّا الْأَسْ وَنَرِثُهُ مَايَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرِدًا ﴿ ﴾ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَ ةُ لَمُمْ عِزًا ١١٠ كُلَّاسْيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ دًّا ﴿ أَلُوْ مَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيْطِينَ عَلَى ٱلْكُنفرينَ تَوُزَّهُمُ أَزًا ﴿ فَالْ نَعْجُلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَانَعُدُ لَهُمْ عَدًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَخَشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَن وَفْدَا الْ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ مَهَنَّهَ وَرِدًا ١٣ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِندَ ِمَنِعَهَدَا ﴿ وَقَالُوا أَتَّخَذَ ٱلرَّحَٰنُ وَلَدًا ﴿ الْسَالَقَ لَدَا السَّالَقَ د تُمْ شَيْتًا إِذًا ﴿ اللَّهُ تَكَادُ ٱلسَّمَاوَاتُ يَنْفَطِرْنَ مِنْهُ ُرُّضُ وَيَّخِهُ لُلِّجِبَالُ هَدًّا ﴿ ثَالَى الْنَهُ وَعَوْ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا \* رَضُ وَيَّخِهُ لُلِجِبَالُ هَدًّا ﴿ ثَالَ الْأَنْ وَعَوْ الِلرِّحْمَٰنِ وَلَدًا اِيَنْيَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَنَّخِذُ وَلِدًا ﴿ إِن كُلُّمَنِ فِي ۥۅؘٲڵٲۯۻٳڵؖٳٙۦؘٳؾٲڶڒ<del>ۜ</del>ۧڡٛڽؘۼؠۮٵ(٣ٛ)ڶؘڡۜۮٲؙ (الله) وَكُلُّهُمْ عَاتِيهِ يَوْمَ

لُقَـُدُ جِمْتُمُّ ابن ذکوان اظهار هکُل مُحِیس تَحِیس ابن ذکوان

> 6000 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4-1 17:4

رع أ ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والهمزة والألف إِنَّ ٱلَّذِينَ الْمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنِ سَيَجْعَلُ لَمُمُ اللَّهِ الْمَنْواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنِ سَيَجْعَلُ لَمُمُ اللَّهُ وَلَمَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ ال

طَهُ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ آلَقَرْءَانَ لِتَشُقَّىٰ ﴿ إِلَا نَدْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ ﴿ إِلَا نَدْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ ﴿ الْمَنْ وَالسَّمَوْتِ وَمَا فِي الرَّحْنَنُ عَلَى الْمَدْرُقِ الْمَالُونِ وَمَا فِي الرَّحْنَنُ عَلَى الْمَدَرُقِ وَمَا فِي الرَّحْنَنُ عَلَى الْمَدَرُقِ وَمَا فِي الْمَدْرُقِ وَمَا فِي الْمَدَرُقِ وَمَا فِي الْمَدْرُقِ وَمَا فِي الْمَدْرُقِ وَمَا فِي الْمَدَّ وَمَا يَنْهُمَا وَمَا تَحْتَ اللَّهُ كُلَّ إِلَّهُ إِلَا هُولِ الْمَدَّ وَمَا يَنْهُمَا وَمَا تَحْتَ اللَّهُ كُلَّ إِلَيْهُ إِلَا هُولِكُو الْمَقْلُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْم

وَأَنَاآخَتُرَتُكَ فَأَسْتَمِعْ لِمَايُوحَىٰ ﴿ ۚ إِنَّنِيٓ أَنَاٱللَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّاٱنَّا فَأَعْبُدْ فِي وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوْهَ لِذِكْرِيَّ ﴿ ﴿ ۖ إِنَّا ٱلسَّكَاعَةَ ءَائِيتُهُ أَكَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاتَسْعَىٰ ﴿ اللَّهُ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَامَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَينهُ فَتَرْدَىٰ ﴿ ۖ وَمَاتِلُكَ بِيمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ أَنَّ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتُوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَأَهُشُ بِهَا عَلَىٰ عَنَمِي وَلِي فِيهَا مَنَارِبُ أُخْرَىٰ ﴿ اللَّهُ قَالَ ٱلْقِهَا يَنْمُوسَىٰ ﴿ أَنَّ ﴾ فَأَلْقَسْهَا فَإِذَاهِي حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴿ ١٩ ﴾ قَالَخُذْهَا وَلَا تَعَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى (أَن ) وَأَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَغْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوءِ ءَايَةً أُخْرَىٰ ﴿ اللَّهِ لِلْرِيكَ مِنْءَاينتِنَا ٱلْكُبْرَى (٣) ٱذْهَبِ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مِطْعَى (٣) قَالَ رَبِٱشْرَحْ لِي صَدْدِي ﴿ اللَّهِ وَيَسْرَ لِيَ أَمْرِي ﴿ وَٱحْلُلْ عُفْدَةَ مِن لِسَانِي (٣) يَفْقَهُواْقَوْلِي (٧٧) وَٱجْعَل لِي وَزِيرُ إِمِّنَأَهْلِي (١٣) هَرُونَ أَخِى ١٣٠ أَشْدُدْ بِهِ ٤ أَزْرِى ١٣٠) وَأَشْرِكُهُ فِي آمْرِي ١٣١ كَنْسَيِحَكَ كَثِيرًا (٣٠) وَنَذْكُرُكَ كَثِيرًا (٣٠) إِنَّكَ كُنتَ بِنَابَصِيرًا (٣٠) قَالَ قَدْ وَتِيتَ شُؤْلُكَ يَنْمُوسَىٰ (٣) وَلَقَدْمَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ (٣)

ٳؚ۬ۮ۬ ٮۜؠۺؽٙ ابن دکوان: اظهاد

إِذْ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَىٰٓ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ﴿ ٣٧ۗ ﴾ أَن ٱقَدْفِهِ في ٱلتَّادُت فِي ٱلْيَرِ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمْ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُو لِي وَعَدُو لَهُ وَالْفَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِي (٣٨) وَلِنُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيٓ (٣٠) إِذ نَّمْشِيٓ أُخْتُكَ فَنَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُو عَلَى مَن يَكْفُلُهُۥ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰٓ أَمِّكَ كُمْ نَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحَٰزُنَ ﴿ ﴾ وَقَلْلُتَ نَفْسًا فَنَجِّينَكَ مِنَ ٱلْغَيْرِ وَفَلَنَّكَ فُنُونَا اللَّ اللَّهِ مَلْ مَدِّينَ اللَّهُ اللَّهُ مَدِّينَ اللَّهُ أَمَّ جِنْتَ عَلَىٰ قَدَّرٍ ىٰ (٣٠) وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي (٤٠) أَذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايَتِي وَلَا نَنِيَا فِي ذِكْرِي ( اللهِ اللهُ أَذْهَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مَلَعَىٰ ( اللهِ فَقُولَا لَهُ ، قَوْلًا لِّيَنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَغْشَىٰ ﴿ ﴿ ثُنَّ اللَّا كُنَّا أَيُّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطُ عَلَيْنَاۤ أَوْ أَن يَطْغَىٰ ﴿ ثُنُّ ۚ قَالَ لَا تَخَافَأُ إِنَّنِي مَعَكُمَاۤ أَسْمَعُ وَأَرَكِ (اللهُ فَأْنِياهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ (اللهُ وَلَا تُعَذِّبُهُمُّ قَد جِمْنَكَ بِثَايَةٍ مِّن زَّيِّكَ وَٱلسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْمُكُنَةُ اللهُ إِنَّا فَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَولِيٰ (١٠٠) قَالَ فَمَن رَبُّكُمَا يَعْمُوسَىٰ ﴿٢٠٠) قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيَّ أَعْطَرٍ، خَلْقَهُ مُمَّ هَدَىٰ ﴿ فَأَلَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ صَالَّا لَكُولَ الْحَصَّ

قَلْ جِعْنَاكَ ابن ذكوان: اظهاد

ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مِهَادًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِۦٓ أَزْوَجَامِن نَبَاتِ شَتَّى ﴿ ﴿ كُلُواْ وَٱرْعَوْاْ أَنْعُكُمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْنِ لِأَوْلِي ٱلنَّهَىٰ ﴿ ١٨ ﴾ ﴿ مِنْهَا خَلَقَنْكُمْ وَفِيهَانُعِيدُكُمْ وَمِنْهَانُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرِيٰ ﴿ ﴾ وَلَقَدْ أَرْيِنَهُ ءَايَنِينَا كُلُّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ ١٠ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا ن أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ اللَّهُ فَلَنَا أَيْنَاكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ ـ فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ مَضَنُ وَلَا أَنْكَ مَكَانًا سُوكِي الله قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَى اللهُ فَتُوَلِّي فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُرُثُمَّ أَتَى اللَّهُ عَالَ لَهُم مُُّوسَىٰ وَيْلَكُمُّ لَاتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَافَيَسُحَتَّكُمْ بِعَذَابٌ وَقَدْخَابَمَنِ آفْتَرَىٰ ﴿ فَانَنْزَعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَىٰ ﴿ اللَّهُ قَالُوٓ أَإِنَّ هَلَانِ لَسَلِحِرَنِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَاوَيَذْ هَبَابِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ (٧٧) فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱنْتُواْصَفَّاوَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى ﴿ ١٨ ﴾



وريرو تحييل بن ذكوان: بالناء بدل الياء

رَرِخُو لُلُقَّفُ ابن ذكوان: ضم الفاء

جماًءُنا ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

مِالْهُمُ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ خِيفَةً مُّوسَىٰ ﴿٧ۗ﴾ قُلْنَا لَا تَخَفُ إِنَّكَ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَلْرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنتُمُ لَهُ وَقَبْلَ أَنَّ ءَاذَنَ كُم مِّنْ خِلَفٍ وَلَأْصَلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنَعْلَمُنَّ شَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴿ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَاجَاءَنَا مِنَ ٱلْبِيَنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَيّاً فَأُقْضِ مَآ أَنْتَ قَاضٍ ۚ إِنَّ مَا نَقْضِي هَاذِهِ الله إِنَّاءَامَنَابِرَبِّنَالِيَغْفِرَ لَنَاخُطَيْنَاوَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُواُللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿ ﴿ إِنَّهُ مُن يَأْتِ رَبُّهُ مُحْرِمًا لصَّلِحَتِ فَأُولَيۡكَ لَمُهُ ٱلدَّرَجَ

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَىٰٓ ﴿ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَأَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقُا فِ ٱلْبَحْرِ يَبُسُا لَا تَخَنُّفُ دَرُّكًا وَلَا تَخْشَىٰ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ - فَغَشِيهُم مِّنَ ٱلْيَمِ مَا غَشِيهُم ۗ وَأَضَلَ فِرْعُونُ قُومَهُ وَمَا هَدَىٰ اللهُ يَدِبَى إِسْرَتِهِ بِلَ قَدْ أَنِجَيْنَكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلْوَى ١٠٠٠ كُلُواْ مِن طَيِّبَنْتِ مَارَزُقْنَكُمْ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِيُّ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْهُوَىٰ ﴿ مَن يَعْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْهُوَىٰ ﴿ مَن اللَّهِ الْمَن وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ أَهْتَدَىٰ ١٠٠٠ ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿٧٨﴾ قَالَ هُمْ أَوْلَآءٍ عَلَىٰ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِ لِتَرْضَىٰ ﴿ ﴿ كُا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلُّهُمُ ا ٱلسَّامِرِيُّ اللهُ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفَ أَقَالُ يَفَوْمِ أَلَمْ يَعِذَكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّا حَسَنَّأَ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدَتُمْ أَن يَحِلَ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِن رَّبِكُمْ فَأَخْلَفْتُمُ مَوْعِدِي ٣٠ قَالُواْ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمِلْكِنَا وَلَنكِنَا مُمْلَنَا أَوْزَارًا مِن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَنَالِكَ ٱلْقَى ٱلسَّامِيُّ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ا



وَ إِلَنَّهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ﴿ ﴾ أَفَلا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿ ﴿ وَلَقَدْ قَالَ لَمُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَعَوْمِ إِنَّمَا فَيَنتُم بِهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّمْ كُنُ فَٱنَّبِعُونِي وَأَطِيعُوٓا أ أَمْرِي اللَّ قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَلِكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ اللهِ عَالَ يَهَدُونَ مَامَنَعَكَ إِذْ زَأَيْنَهُمْ صَلُّواً أَلَّا تَتَّبِعَنَّ ٱفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿ أَنَّ قَالَ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيَّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي (٧٧) قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَنِمرِيُ (١٠) قَالَ بَصُرِّبُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ عَفَيَضَتُ قَبْضَكَةً مِّنَ أَثُر ٱلرَّسُولِ فَنَهَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِى نَفْسِى ﴿ ثَا لَا عَكَالَ فَأَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولُ لَا مِسَاسٌّ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ وَٱنظُرْ إِلَى إِلَى إِلَى اللَّهِكَ ٱلَّذِى ظُلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ وَثُمَّ لَنَنسِفَتَهُ فِي ٱلْيَدِ نَسَفًا السَّ إِنْكُمَا إِلَاهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ وَسِعَ كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اللَّهُ

گر مرکز سبق ابن ذکوان: اظهاد

كَذَالِكَ نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدسَّبَقَّ وَقَدْ ءَانَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا ﴿ ﴿ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ مَعْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وِزْرًا الله خَالِدِينَ فِيدُ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ حِمْلًا ١١٠ يَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِّ وَخَصُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِذِ زُرَقًا اللهُ يَتَخَلَفَتُونَ يَنْهُمْ إِن لِّيثُمْ إِلَّا عَشْرًا اللَّ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْنَالُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِبَتْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ١٠٠ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلُ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسَفًا اللهِ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا اللهُ فَاكُن يَنسِفُها رَبِّي نَسفًا لَا تَرَيْ فِيهَا عِوَجًا وَلَآ أَمْتًا اللَّ يَوْمَهِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَاعِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا (اللهُ يَوْمَهِذِ لَّا نَنفُعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُۥُ قَوْلًا (١١) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ، عِلْمًا الله ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلَّحَيِّ ٱلْقَيُّومِ ۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا الله وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴿ وَكَذَٰ لِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبَيًا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا اللهُ



فَنُعَلَى اللَّهُ ٱلْمَاكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِأَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ وَقُلرَب زِدْنِي عِلْمَا ﴿ وَلَقَدْعَهِدُنَّا إِلَى عَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدُ لَهُ، عَنْرَمًا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِ إِنْ إِنْ اللَّهُ مُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّآ إِنِلِسَ أَبَى الله فَقُلْنَا يَنَادَمُ إِنَّ هَنَدًا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزُوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ ١١) وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُا فِهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴿ اللَّهِ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَنَادُمُ هَلْ أَدُلُكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَيُ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْهَا فَبِدَتْ لَمُنَّمَا سَوْءٌ تُصُمَّا وَطَفْقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَيَّءَادُمُ رَبُّهُ فَعُويَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ال ٱجْنَبَنُهُ رَبُّهُۥ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ١٠٠٠ قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُقُ فَإِمَّا يَأْنِينَكُمْ مِّنِّي هُدُى ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا فَمَنِ ٱتَّبَّعَ هُدَاى فَلَا يَضِ لَّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿٢٦﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنكًا وَغَشْرُهُ، نَوْ مَ ٱلْقِيكُمَةِ أَعْمَىٰ ﴿٨٦﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيٓ أَعْمَىٰ وَقَدَّ

قَالَ كَنَالِكَ أَنَتَكَءَ ايَنتُنَا فَنَسِينَما ۖ وَكَنَالِكَ ٱلْمِوْمَ نُسَىٰ ﴿٣٠﴾ وَكَنَالِكَ نَعْزِي مَنْ أَسُرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنَ بِتَايَنتِ رَبِّهِ ۚ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُ وَأَبْقَنَ اللهُ أَفَلَمْ يَهْدِ لَمُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتِ لِأَوْلِي ٱلنُّهَىٰ ﴿ اللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَّيِّكَ لَكَانَ لِزَامَا وَأَجَلُ مُسَمَّى ﴿ اللَّهُ فَأَصْبِرْ عَلَى مَايِقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ قَبْلَ طُلُوعٍ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبَاۖ وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿ اللَّهُ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ إِلَى مَامَتَعْنَا بِهِ ۚ أَزْوَكَا مِنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا الْ لِنَفْتِنَهُمْ فِيدً وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ أَنَّ وَأَمْرُ أَهَلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱصْطَبِرُ عَلَيْما لَا نَسْتَلُكَ رِزْقا تَحْنُ نَرُزُقُكُ وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلنَّقْوَى (٣) وَقَالُواْ لُولًا يَأْتِينَا بِعَايَةٍ مِّن زَّيِّهِ ۗ أَوَلَمْ يَأْتِهِم بِيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ﴿ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنْنَهُم بِعَذَابِ مِن قَبْلِهِ عَ لَقَ الْوَاْرَيِّنَا لُوَلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰذِكَ مِن قَبْلِ أَن نَذِلَ وَنَغَذَرَ فَ اللَّهُ قُلْ كُلُّ مُّ رَيِّصُ فَرَّبُهُمُ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَذَىٰ ﴿ السَّاسِ السَّاسُ





وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْبَيةٍ كَانَت ظَّالِمَةُ وَأَنشَأْنَا بَعْدُهَا ءَاخَرِينَ اللَّ فَلَمَّا أَحَسُواْ بَأْسَنَاۤ إِذَا هُمِمِّنَهَا يُرَكُّمُونَ اللَّ لَا تَرَكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَىٰ مَاۤ أَتُرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَكُمْ تُشْتُلُونَ ﴿ ۚ ۚ قَالُواْ يَنَوَيْلَنَاۤ إِنَّاكُنَّا طَلِيمِينَ ۗ ﴿ فَمَا زَالَت تِّلَّكَ دَعْوَنِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَلِمِدِينَ اللَّ وَمَاخَلُقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿ ۖ لَوْ أَرَدُنَآ أَنَ نَّنَّخِذَ لَمُوا لَا تَخَذْنَهُ مِن لَّدُنَّآ إِن كُنَّا فَيعِلِينَ ﴿ ۚ كُلَّ مَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقَّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا نُصِفُونَ اللهُ وَلَهُ مُن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ. لَا يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اللهِ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ( اللهِ أَمِ التَّخَذُوٓ أَءَ الِهَدُّ مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ اللهُ لَوْكَانَ فِيهِمَآءَالِهِ قُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَاْ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبَّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٠٠) لَا يُسْتَلُعَمَّا يَفْعَلُ وَهُمَّ ٱتَّخَـٰذُواْ مِندُونِهِۦ٤ ءَالِمَـٰهُ قُلْهَاتُواْ بُرُهَابِنَكُرٌ هَلَا ذِكْرُمَن مَّعِي وَذَكُّرُ مَن قَبْلٌ يُلَأَكُثُرُهُو لَا يَعْلَمُونَ ٱلْخَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ ١٠٠٠

وَمَآأَرُسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّايُوحَىٰ إِلَيْهِأَنَّهُۥلَآإِلَهُ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ٣ وَقَالُواْ أَتَّخَذَا لَرَّحْمَنُ وَلَدَأْ سُبْحَنَكُمْ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونِ ۖ ۞ لَا يَسْبِقُونَهُ. بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ ، يَعْمُ مَلُونَ اللهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَكُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمِن ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ الله عَن دُونِهِ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّت إِلَهُ مِّن دُونِهِ وَفَالِكَ نَجَزِيهِ جَهَنَّهُ كَذَلِكَ نَجْرى ٱلظَّلِلِمِينَ اللَّهُ أُولَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَنَّا رَثْقًا فَفَنَقْنَاهُمَأَ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلا يُوْمِنُونَ اللهِ وَجَعَلْنَا فِٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَكَلَّهُمْ يَهْ تَدُونَ اللهُ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا مُعَفُوظَ أُوهُمْ عَنْ ءَايِنهَا مُعْرِضُونَ (٣) وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَّرُكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ اللهُ وَمَاجَعَلْنَالِبَشَرِ مِن فَبْلِكَ ٱلْخُلَّدَ أَفَ إِين مُّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ اللهُ كُلُّ نَفْسِ ذَا بِقَدَّ ٱلْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ١٠٠



رءاك. ابن ذكوان: وجهان ١.إمالة فتحة الراء والهمزة وهو المقدم وهو المقدم

> بكل ت**أت**ييهم ابن ذكوان: إظهار

كُرُ ءَالِهَ تَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ ٱلرَّهُ ﴾ (أُنَّ خُلِقَ ٱلإنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُورِياً ءَايَنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿ ۖ وَبَقُولُونِ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ الله لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ حِ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّـادَ وَلَا عَن ظُهُودِهِ مَ وَلَا ﴿ اللَّهُ بَل تَأْتِيهِم بَغْتَ أَ فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا > رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظِرُونَ 💮 وَلَقَدُ رُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِـ -يَسْنَهْزِءُونَ اللهُ قُلْمَن يَكْلُؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِمِنَ ٱلرَّحَمَيْنِ بَلَ هَـمْ عَن ذِكْرِ رَبِّه لَكُمْ ءَالِهَاةٌ تَمْنُعُهُم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْه أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ ﴿ ثُنَّ مُنَّعْنَا هَلُؤُلَّاهِ وَءَابِـَآءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِـمُٱلْعُـمُرُ أَفَلَايَرُوْ<u>ن</u>َ مُصِهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفْهُمُ ٱلْعَلِيْدُونَ

قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحْيِ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدَّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ اللَّهِ وَلَين مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَاب رَيِّكَ لَيَقُولُنَ يَنُونَلُنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ اللَّهِ وَنَصَمُ ٱلْمَوَٰذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيُوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِنْقَالَ حَبَيةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَنْيَنَا بِهَأْ وَكَفَىٰ بِنَا حَسِبِينَ اللهُ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَا رُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَّاءُ وَذِكْرًا لِلْمُنَّقِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ٣٠ وَهَنَا ذِكْرٌ مُّبَارَكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ. مُنكِرُونَ اللَّ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَاۤ إِبْرَهِيمَ رُشَدَهُ، مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ، عَلِمِينَ اللَّهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، مَا هَنذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّبَيّ أَنتُمْ لَمَا عَكِمُونَ ﴿ فَالُواْ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا لَمَا عَيْدِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنتُمْ وَءَاباً وَكُمْ فِيضَلَالِ مُبِينِ ١٠٠ قَالُواْ أَجِثْتَنَا بِٱلْحَيِّ أَمْرَأَنتَ مِنَ ٱللَّعِيِينَ ﴿ فَأَلَ بَلُ زَيُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِى فَطَرَهُنِ وَأَنَاْ عَلَى ذَلِكُمْ مِّنَ ٱلشَّنِهِدِينَ اللهُ وَيَأَلِّلُهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَكُمُ بَعَدَأَنْ تُولُّوا مُدْبِرِينَ اللهِ



مْجُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لِّمُمْ لَعَلَّهُمْ اللَّهِ مَ هُ ﴾ قَالُواْ مَن فَعَـلَ هَنذَابِعَالِهَتِنَّا إِنَّهُ، لَيمَنَّ ٱلظَّٰدِلِمِ قَالُواْسَمِعْنَافَتَى يَذَكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ۚ إِبْرَهِيمُ ۞ قَالُواْ فَأَتُواْبِهِ ـ عَلَىٰ أَعَيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ اللَّ قَالُوٓا عَالَوَا عَالَتَ فَعَلْتَ هَنذَا بِعَالِمَتِنَا يَتِإِبْرَهِيمُ ﴿ أَنَّ ۖ قَالَ بَلَّ فَعَكُهُ, كَبِيرُهُمْ هَلْذَا فَتَتْلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ﴿ اللَّهُ فَرَجَعُواْ إِلَىٰٓ أَنفُسِهِ مْ فَقَالُوٓاْ إِنَّكُمْ أَنتُدُ ٱلظَّلِيمُونَ ﴿ ثُنَّ ثُكِسُواْ عَلَى رُءُوسِهِ مُر لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَنَوُكِلَاءِ يَنطِقُونِ ﴿ اللَّهُ قَالَ أَفَتَعْبُدُونِكَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ يَضُرُّكُمُ ۚ أُفَّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا الله قَالُواْ حَرِقُوهُ وَانْصُرُواْ ءَالِهَتَكُمْ إِن كُنكُمْ فَنعِلِينَ ﴿ ﴾ قَلَنايَننارُكُونِي بَرْدَاوَسَلَمًا عَلَىٰ إِبْرَهِيــمَ ﴿ ﴾ وَأُرادُواْ بِهِۦكَيْدًا فَجَعَلْنَكُهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿ ٣﴾ وَبَعَيْنَدَ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَنْرَكْنَا فِهَا لِلْعَلَمِينَ ﴿ ۖ ۖ وَوَهَبْنَا لَهُ السَّحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ

التسهيل مع الإدخال
 أنت
 بحقيق
 مع الإدخال مع الإدخال
 أفت
 ما الإدخال
 أفت
 البن ذكوان:

تحقيق بلا إدخال هشام وجهان:

۱. إدخال ألف

بين الهمزتين

وهو المقدم

۲. تحقيق بلا

إدخال

أيمه

وأقامر ألصكوة وإيتآء الزد وَلُوطًا ءَانَّتُنَّهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَنَعَيَّنُهُ مِنَ قِينَ ﴿٣٣﴾ وَأَدْخُلُنَكُهُ فِي رَحْمَتِنَآ إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ الله وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَسَبُلُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ، فَنَجَّيْنَكُ





الله وَحَكُرُهُ عَلَىٰ قَرْدِ يَنُوَيْلَنَا قَدَّكُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَنَذَا بَلِّ ڪُمُّ وَمَاتَعُ بُدُونِ مِن دُونِ





يَتَأْيُهُا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَيَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءً عَظِيدٌ اللَّ مَنْ مَنَ رَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكُنرَىٰ وَمَا هُم بِسُكُنرَىٰ وَلِنَكِنَّ عَذَابَ ٱللهِ شَدِيدٌ الله وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَّرِيدٍ (٣ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ, مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ, يُضِلَّهُ, وَنَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ۚ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُرٌ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةِ ثُمَّ مِن مُّضَّغَةٍ ثُخَلَقَةٍ وَغُيرٍ مُخَلَّقَةٍ لِنَّبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِدُ فِٱلْأَرْحَامِ مَانَشَآءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمُ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمُّ وَمِنكُم مَّن يُنُوفَّ وَمِنكُم مِّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلاَيعْ لَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضِ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَفْحٍ بَهِيجٍ ۞

ذَاكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحُقُّ وَأَنَّهُ رَيْحِي ٱلْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيةٌ لَّا رَبِّ فِهَا وَأَكِ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ اللهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّه بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَّى وَلَا كِنْبَ مُنِيرِ ٥ ثَانِي عِطْفِهِ ولِيُضِلُّ عَنسَيِيلِ ٱللَّهِ لَهُ وفِي ٱلدُّنَيَا خِزْيُّ وَبُذِيقُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (١٠) وَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّكِمِ لِلْعَبِيدِ (اللَّهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهُ عَلَى حَرْفٍ فَإِنَّ أَصَابُهُ وَخَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِلِيَّ وَإِنَّ ٱصَابِنُهُ فِنْنَةُ ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ عَلَيْمَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ اللهِ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ﴿ ذَٰإِلَكَ هُوَ ٱلصَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ اللَّهُ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ وَ أَقْرَبُ مِن نَفْعِدِ - لِبَنْسَ ٱلْمَوْلِي وَلَبِنْسَ ٱلْعَشِيرُ اللهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَايْرِيدُ (اللَّهُ مَن كَاك يَظُنُّ أَن لَن يَنصُرُهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنيا وَٱلْأَخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقَطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ فَالْ

كَذَالِكَ أَنزَلَنَاهُ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُر (الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّحْبِينَ وَٱلنَّصَـُرَيُ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيذٌ ﴿ ۖ ٱلَّهُ تَرَأَتَ ٱللَّهُ يَسْجُدُلُهُ,مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَكْرُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلِجَبَالُ وَٱلشَّجُرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِّ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالُهُ. مِن مُكْرِمٍ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ١ ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهِ هَٰذَانِ خَصَّمَانِ ٱخْنَصَمُواُ فِي رَبِّهُمْ فَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن قَارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ يُصُّهَرُ بِدِء مَا فِي بُطُونِهِمَّ وَٱلْجُلُودُ وَلَكُمُ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ (١١) كُلَّمَا أَرَادُوۤا أَنَ يَغُرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّرِ أُعِيدُواْ فيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (^) إِنَّ ٱللَّهُ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّاتِ تَعْرِي مِن تَعْيِتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحِكِّلُونَ فِيهَا مِنْ سَاوِرَمِن ذَهَبِ وَلُوَّلُوآ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿ اللَّهِ مُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿ اللَّهُ



القولوهكوا ِٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّكَاسِ سَوَآءُ ٱلْعَلَىٰكُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ كُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي آيًا مِر مَّعْدُومَن يمَةِ ٱلْأَنْعُكُمِرُّ فَكُلُّواْمِنْهُ

بگیری ابن ذکوان اسکان العاد

وَلِيُوفُولُ ابن ذكوان: كسر اللام ولِيكُلُوفُولُ ابن ذكوان: كسر اللام

حُنَفَآءَ بِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِءًوَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِن ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْدِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ (١٠) ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَيرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوكَ ٱلْقُلُوب اللهُ الكُورُ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ عَجِلْهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿ إِن اللَّهِ وَلِكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذَكُّرُوا السَّمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَكِيُّرُ فَإِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُّ فَلَهُ وَأَسْلِمُوْآ وَكِشِيرِ ٱلْمُخْمِيتِينَ ﴿٣٣﴾ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَوْةِ وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّن شَعَتْبِرِ ٱللَّهِ لَكُرْ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإِذَا وَجَنَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَالِعَ وَٱلْمُعَدِّرُكُذَلِكَ سَخَّرْتُهَا لَكُوْلِعَلَكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿ إِنَّ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَنِكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقُويَ مِنكُمْ كَنَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُو لِتُكَيِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ۖ ۞ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ (٣)



أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَدَّتَلُونِ إِنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ ﴿ ٣ ﴾ ٱلَّذِينَ أَخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَمَدِّمَتْ صَوَيِمُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَاجِدُ يُذَكِرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ عَنِيرٌ اللَّ ٱلَّذِينَ إِن مَّكُنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُواْ ٱلصَّالُوةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكَرُّ وَيِلَهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَعَادُ وَيُمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأُصْحَنْبُ مَدْيَنَ ۚ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمَّلَيْتُ لِلْكَنْفِينَ ثُمَّرً أَخَدْتُهُمْ أَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ اللهِ فَكَأَيِّن مِّن قَرْكِةٍ أَهْلَكُنَّكُمَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَيهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوبِيهِ هَا وَبِيْرِمُعُطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ١٠ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْ ءَاذَانٌ يُسْمَعُونَ بِهَآ فَإِنَّهَا أَبْصَئْرُ وَلِكِكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُودِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُودِ ﴿ اللَّهُ ال

عِندَ رَيِّكَ كَأَلِّفِ سَـنَةٍ مِّمَّاتَعُدُّونَ ﴿ اللَّهِ مِمَّاتَعُدُّونَ ﴿ اللَّهُ وَهِ قَرْبَةِ أَمْلَيْتُ لِمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذَتُهَا وَإِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ( ) قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُونَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ فَٱلَّذِينَ SY TONION SY TON ءَامَنُوا وَعَيِمُوا ٱلصَّلِحَاتِ لَهُمُمَّغُفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ (أَنَّ) وَٱلَّذِينَ سَعَوْاْ فِي ءَايَكِتِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَكِيْكَ أَصْحَابُ ٱلْحَجِيم (٧) وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَبِيٍّ إِلَّا إِنَاتَمَنَّىٰ أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمِّنيَّتِهِ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطُانُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللهُ عَايَنتِهِ وَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهِ لَيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطُنُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِسِ ٱلظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (١٠) وَلِيَعْكُمَ ٱلَّذِينِ أُوتُوا ٱلْعِـالْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ فَتُخْبِتَ لَهُ، قُلُوبُهُمُ أُو إِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَّى صِرَطِ تَقِيمِ (٣) وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ مِنْ يَةٍ مِّنْـ هُ حَتَّىٰ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْنِيَهُمْ عَذَاه





كُ ٱلسَّكَمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذَ مُّرُ (١١) وَهُوَ ٱلَّذِي كُمْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ أَمْرُ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَّ لُوكَ فَقُل ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَ كُمْ يَوْمَ اَلْقِينَ مَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلْفُونَ لَّهُ تَعْلَمُ أَنَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَالِكَ بَإِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ (٣) ۗ وَيَعْبُ







قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُورِكَ ٣ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلرَّكَـٰوٰةِ فَنعِلُونَ اللَّ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ١١٠ إِلَّاعَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 🕥 فَمَن ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ٧ۗ وَٱلَّذِينَ هُرُ لِأَمَننَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ١٠ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمَّ فِيهَا خَلِلْدُونَ اللَّ وَلَقَدْخَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينِ (اللهُ مُمَّ جَعَلْنَهُ نُطُفَةً فِ قَرَارِ مَّكِينِ (اللهُ ثُرُّ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَكَةً فَحَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عَظْمًا فَكَسَوْنَا ٱلْقَظْمَ لَحَمًا ثُرُّ أَنشَأْنَهُ خَلُقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ ٱللهُ أَحْسَنُ ٱلْحَيْلِقِينَ ﴿ ثُمُّ إِنَّكُمْ بَعْدُ ذَلِكَ لَيَتُونَ اللَّ ثُرَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَ مَاةِ نُبْعَثُوك اللَّ وَلَقَكَدُ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سُبْعَ طَرَايَقَ وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَنِفِلِينَ ﴿ اللَّهُ

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضُ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِ بِهِ لَقَلِدِرُونَ ١٠٠ فَأَنشَأْنَا لَكُر بِهِ جَنَّتٍ مِن نَخِيلِ وَأَعْنَبِ لَّكُرْ فِهَافَوَكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَشَجَرَةً تَغْرُجُونِ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِّلْاَ كِلِينَ ۞ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَىٰمِ لَعِبْرَةً نَسْفِيكُم مِّمَّا فِي بُطُّونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ كَشِيرَةٌ " وَمِنْهَا تَأْ كُلُونَ (١١) وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلُكِ تَحْمَلُونَ (١١) وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَفَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَرُورُ أَفَلَانَنَقُونَ ﴿٣﴾ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَمَا هَلَآ إِلَّا بَشَرٌ مِنْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْسُاءَ ٱللَّهُ لأَنزَلَ مَلَيْكُةُ مَّاسَمِعْنَا بِهُذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ، جِنَّةٌ فَ تَرَبَّصُواْ بِهِ، حَتَّى حِينِ اللَّ قَالَ رَبِّ انصُرْفِي بِمَاكَذَبُونِ ١٠٠ فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِيسَنَا فَإِذَا حِسَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَأَسْلُف فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَكَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ يِنْهُمُ وَلَا تُخْلَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ ۚ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونِ

ش أَءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

ابن ذكوان: إمالة فتعة الجيم والألف

أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُل ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى نَجَمَٰنَا مِنَ ٱلْفَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ﴾ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَازِيًّا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاْيَتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿ ۚ ثُرَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ٣ فَأَرْسَلْنَافِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ ۖ أَفَلَا نَنْقُونَ ﴿٣٣﴾ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَنِذَا ٓ إِلَّا يَشُرُ مِتْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّاتًا كَكُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ ٣٣﴾ وَلَينَ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّحَاسِرُونَ اللهُ أَيْعِذُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مُتَّمَّ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظْمًا أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ 🐨 ﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ 🖤 إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَّالُنَّا ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَانَحَنُ بِمَبْعُوثِينَ ٣ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُّ ٱفْتَرَىٰ عَلَىٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُۥ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ ۖ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْفِ بِمَا كُذَّبُونِ ﴿ ٣ُ ۚ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَّكُصِّبِحُنَّ نَكِيمِينَ ﴿ ٣ُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثُكَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ثُا ثُمَّ أَنشَأْنَامِنُ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ﴿ ثُا



جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

خِرُونَ ﴿ ثَنَّ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا كُلُّ مَاجَآءَ أُمُّةً رَّسُولُهُا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَكُهُمْ أَحَادِيثُ فَبُغُدًا لِقَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ ۖ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَدُونَ اللهِ بِتَايِنتِنَا وَسُلْطَنِ مُبِينٍ اللهِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَأَسْتَكُنْرُواْ وَكَانُواْ فَوَمَّا عَالِينَ ﴿ فَالْمُواْ أَنْوُمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَكَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ ﴿ فَكُذَّ بُوهُمَا فَكَاثُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ (اللهُ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ لَعَلَّهُمْ مَهْنَدُونَ (اللهُ وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَنْ يَمْ وَأَمْنُهُ ءَايَةً وَءَاوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينِ ( ) يَتَأَيُّهُا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبُنتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ وَأَنْ هَاذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَنَّقُونِ الْ ﴿ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ الْ اللَّهُ مُذُرُهُمُ فِي عَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ (٥٠) أيَحْسَبُونَ أَنْمَا نُمِدُّهُ هُو بِهِ عِن مَالٍ وَبَنِينَ ﴿ ﴿ فَاللَّهِ مُسَارِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَلَ لَا يَشْعُرُونَ بِثَايَتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (٥) وَٱلَّذِينَ هُربِرَجَهِمْ لَا يُشْرِكُونَ (١) عُنُوُواْ ٱلْمُوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَانْتُصَرُونَ ﴿٣﴾ فَذَكَانَتْ ءَايَئِتِي كُمْ فَكُنتُر عَلَىٰ أَعْقَبِكُو نَنكِصُونَ (٧٠٠) مُسْتَكْبِرِينَ به عسكم اته جُرُونَ ﴿ ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبُّو وَأَلْقُولُ أَمْرِ جَآءَهُمُ مَالَمُ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُرْيَعِ رِفُواْ رَسُوهُمُ فَهُمُ لَهُ مُنكِ

حماء هم ابن ذكوان: إمالة فتعة الجيم والألف (الموضعين)



نَهُمْ وَكَشَفْنَا مَابِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُّواْ فِي طُغْيَئِن ونَ ١٣٥ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنشَأَ لَكُو ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَ وَٱلْأَفْئِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ اللَّ وَهُوَ ٱلَّذِى ذَرَّأَ كُرُ فِي ٱلْأَرْض وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ( الله وَهُو اللَّذِي يُعِي، وَيُمِيثُ وَلَهُ اَخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِّ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ الْوَا مِثْلَ مَا قَالُ ٱلْأَوَّلُونِ ٣٠٠ قَالُوٓٱ إِذَا مُتَّـنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ ٣٠ كُلُدُ وُعِدْنَا نَعْنُ وَءَاكِ آؤُيًا هَنْذَامِن قَبْلُ إِنْ هَانَآ إِلَّا أَسْنَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ ثُنَّ قُلْلَمَنَ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَذَّكُّرُونَ ( الله عَلْ مَن زَّبُ السَّمَوَتِ السَّمْعِ وَرَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (٨٧) سَيَقُولُو ﴿ يَلَّهِ قُلْ أَفَلَا نَتَّقُونَ ﴿ ٨٨) قُلْ مَنْ بِيدِهِ ـ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجِكَارُ عَلَيْهِ إِن كَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ ﴾ سَيَقُولُو ﴿ يَلَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ

أُعِنَّا أبن ذكوان تحقيق بلا إدخال

الَكَةِ إِذَا لَّذَهَبَكُلَّ إِلَامِيمَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ سُبَحَن ٱللَّهِ عَمَّايِصِفُونَ ٱلظُّٰلِلِمِينَ ﴿ ثُنُّ ﴾ وإِنَّا عَلَىٰ أَن نَّرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَلِدِرُونَ ﴿ ثُنَّا وَقُلَرَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَاطِينِ ﴿ ۗ وَأَعُوذُ بِكَ رَيِّ أَن يَعْضُرُونِ (١١) حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَهُ ثُ قَالَ دَر

بياء ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

رتناغَلَبَتْ عَلَتْنَا شِقْوَ تُنَاوَكُنَّا قَوْمَاضَآلُاكِ ٱخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِلْمُونَ ﴿ ۚ ۚ ۚ فَالَٱخْسَتُواْفِ وَلَاثُكُلِمُونِ ٣٠﴾ إِنَّهُۥكَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونِ رَبُّنَّا ءَامَنَّافَأُغْفِرْ لَنَاوَأُرْحَمْنَاوَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ﴿ إِنَّ ۖ فَأَتَّخَذَتُمُوهُمُ حَتِيَّ أَنسُوكُمْ ذِكْرِي وَكَنتُ مِمْنَهُمْ يَضَ لَبِثُتَّرُ فِي ٱلْأَرْضِ عَدُدَسِينِينَ ﴿ اللَّهِ عَالَوْ الْبِثْنَا وَمَّا أَوْ مَعْضَ يَوْمِ فَسْتُلِ آلْعَ آدِينَ ﴿ فَا قَكَلَ إِن لَّبَسْتُمْ إِلَّاقَلِيلُا لَّهُ أَنَّ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ ﴿ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَاكَ ٱلْحَقُّ لَآ إِلَهُ إِلَّا ءَاخَرَ لَا بُرْهِكَنَ لَهُ بِهِ عَلَاتُكُمُ إِنَّا كُنَّهُ عِنْدُرَبِّهِ ۗ إِنَّا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴿ ۚ كَا كُولَ رَّبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْجَدُوأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ﴿



## بِسْسِيرِ اللَّهِ ٱلرَّحْزِ ٱلرَّحِيدِ

سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآءَ اينتِ بِيْنَتِ لَعَلَّكُمْ تَذُّكُّرُونَ (١) ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَنِيدِيِّنْهُمَامِأْتُهَ جَلْدَةِ وَلَا تَأْخُذُكُم جِمَا وَأَفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَلِيشَهَدُ عَدَابَهُمَاطَآبِفَةٌ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۖ ﴾ ٱلزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَايَنكِحُهُمَا إِلَّا زَانِ أَوْمُشْرِكُ ۗ وَحُرَّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَئتِ ثُمَّ لَرَيَأْتُواْ بِأَزْيِعَةِ ثُمَّلَآهَ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَانَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَندَةً أَبَدًّا وَأُولَيْهَكَ هُمُ ٱلْفَنْسِقُونَ الْأُنْ ﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيدٌ (٥) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لَمَّمْ شُهَدَآمُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِرْ أَرْبَعَ شَهَادَتِ بِأَللَّهِ إِنَّهُ لِمِنَ ٱلصَّمَادِ قِينَ الْ وَٱلْخَلِيسَةُ أَنَّ لَعَنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَلِينَ ﴿ ۖ وَيَدْرُوُّا عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَأَرْبَعَ شَهُدَتِ بِإِللَّهِ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ اله وَالْخَلِيسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ الْ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ الْ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَجْمَتُهُ وَأَنَّاللَّهُ نَوَّابُّ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُ

لَكُمْ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تَوَلِّ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ.عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ لَوْلَا إِذِسِّمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُوْمِنَنْتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَلَآا إِفْكُ مُّبِينٌ ﴿ ۖ لَوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُولَتِهِكَ عِندَاللَّهِ هُمُ ٱلْكُندِبُونَ ﴿ وَكُولِا فَضَلُّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمُسَّكُّرَ فِي مَآأَفَضْتُمْ فِيدِ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهُ إِذ تَلَقَّوْنَهُ وَالسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَتَعْسَبُونَهُ مَيِّنَا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ ١٠ وَلُولًا إِذ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّايكُونُ لَنَّا أَن نَّتَكُلُّمَ بِهِلْدَاسُبْحُننكَ هَلْدَابُمْ تَنْ عَظِيتُ الله يَعِظُكُمُ اللهُ أَن تَعُودُ وَالمِثْلِهِ وَأَبْدًا إِن كُنْمُ مُوْمِنِينَ اللهِ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنَتِّ وَٱللَّهُ عَلِيثُر حَكِيثُرٌ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمَّ عَذَابُ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ﴿ ١٠ ﴾ وَلَوْ لَا فَضَلُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. وَأَنَّ ٱللَّهَ رَهُوهُ

جاءو ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والآلف (الموضعين)

خود و میمعتموه ابن ذکوان: اظهاد

ابن ذكوان: إظهار (الموضعين)

**إِذَ** تَلَقُّونِهُ ابن ذكوان: إظهاد



يَتَأْتُما الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنْبِعُواْ خُطُورِتٍ خُطُونِ ٱلشَّيْطَينِ فَإِنَّهُ مَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِّرُ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ.مَازَكَ مِنكُمْ مِّنْ أَحَدِ أَبْدًا وَلَيْكِنَّ ٱللَّهَ يُزَّكِّي مَن يَشَاءُ وَاللهُ سَمِيعُ عَلِيدُ اللهُ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا ٱلْفَصْلِ مِنكُور وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوٓا أُوْلِي ٱلْقُرْيَىٰ وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱلْمُهَاجِدِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِيَعَفُواْ وَلَيْصَفَحُواْ أَلَا يَحِبُونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ السَّإِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْعَافِلاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لَعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْمَ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيَّدِيهِمْ وَأَرْجِلُهُم بِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ اللهُ هُو الْحَقُّ وَيَعْلَمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ هُو الْحَقُّ ينُ ﴿ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُوبِ لِلْخَبِيثَاتِ الْخَبِيثَاتِ الْخَبِيثَاتِ الْحَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَتُ لِلطَّيِّينِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أَوْلَكِيْكَ مُبَرَّهُونَ مِمَّا يَقُولُونَّ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٣٠٪ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَـذَخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَاْ ذَلِكُمْ خَيُّ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ (٣)

ئرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيك نَّ إِلَّامَاظَهَ رَمِنُهَا وَلْيَضْرِيْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوب وَلَايُدِينَ زِينَتُهُنَّ إِلَّا لِمُعُولَتِهِ ﴾ أَوْ ءَابَآيِهِ ﴾ أَوْ أَوْ أَبْنَآيِهِ ﴾ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِ ﴾ مَنْتُهُنَّ أَوِ ٱلتَّنبِعِينَ غَيْرَ أَوْلِي ٱلْإِرْيَةِ هِ غْلَالَّذِينَ لَرَّ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلِنَّسَا رِيْنَ بِازْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَته

**قیلُ** ابن ذکوان: کسر القاف

جيوبين ابن ذكوان: كسر الجيم

اللِّسَــَآءِ مشام رفقا: خسة أرجه لِكُراهِ هِنَّ ابن ذكوان وجهان ۱. إمالة فتعة الراء والألف ومو المقدم



ر رہ و پضیء مشامروتنا: ستذاوجه كُونُواْ فَقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ وَاسِحُ عَ ن يُكْرِهِ هُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِ إِكْرَاهِ إِ

رِجَالٌ لَا نُلْهِيهِمْ تِجَنَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآءِ ٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمًا نَنَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَكُرُ اللَّ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَّلِهِ ۚ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابِ اللهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَعْمَالُهُمْ كُسُرَكِ بِقِيعَةٍ يَعْسَبُهُ ٱلظَّمْ الْمُ مَآءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَوْ يَجِدْهُ شَيْتًا وَوَجَدَ ٱللَّهُ عِندُهُ وَوَقَدُهُ حِسكابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسكابِ اللهُ أَوْ كَظُلُمُنْتِ فِي بَعْرِ لُجِيِّ يَغْشَنهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِيهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَكَابٌ ظُلُمُكُ مُعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذًا آخْرِجَ يَكَدُهُ لَرَّ يَكُذُيرَنَهُا وَمَن لَّرَيْجَعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَالَهُ مِن نُورِ ١٠٠ أَلَمْ تَسَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّايْرُ صَنْفَاتُ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَانُهُ وَتَسْبِيحُهُ وَآلَلَهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللهُ وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ٣ ۖ ٱلْرُمَّرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسْرَجِي سَعَابًا ثُمُّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ, رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْفَ يَخْرُجُ مِنْ خِكَلِهِ وَيُنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مِن جِبَالٍ فِيهَامِنُ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآهُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهُبُ بِٱلْأَبْصَيْرِ ٣٠

جاء فر ابن ذكوان : إمالة فتحة

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارُّ إِنَّ فِي ذَيْكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِي ٱلْأَبْصَرِ وَٱللَّهُ خَلَقَكُلُّ دَاَّبَةٍ مِّن مَّآءً فَينْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِۦ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعْ يَغَلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۗ ۞ لَّقَدْ أَنزَلْنَآ ءَايَنتِ مُّبَيِّنَاتٍ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (اللهُ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولِّى فَرِيقٌ مِّنَّهُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكُ وَمَآ أَوْلَكِيكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۚ كَا إِذَا دُعُوٓ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ. لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيثٌ مِنْهُم مُعْرِضُونَ ۞ وَإِن يَكُن لَمُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُواْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ أَمِ ٱرْبَابُواْ أَمْ يَعَافُونَ أَن يَحِيفَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ مِنْ أُولَيْهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ لِيَحْكُمُ بَيْنَكُمْ أَن يَقُولُواْ سَيِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ ۖ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ. وَيَخْشَ ٱللَّهُ وَيَتَّقِهِ فَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ وَأَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمُنْهُمْ لَيْنَ أَمَرْ تَهُمُ لَيُخْرُجُ طَاعَةٌ مُّعَرُوفِكُ أَإِنَّ ٱللَّهَ-

مشام وجهان: وجهان: ۱. كسرالهاء دون صلة وهو المقدم ۲. كسرالهاء مع الصلة



تُوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَاحُمَّلَ ( الله عَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَعَكِ لِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ مْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ ٱلَّذِيكَ ٱرْيَضَىٰ مْ أَمْنَأَيْعَبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ فَأَوْلَيْهَكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ (0) اَلصَّلُوهَ وَءَاثُواْ الزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ ْيَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِيزِينَ فِي ٱلَّهِ أُونِهُمُ ٱلنَّارُ وَلِينُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ﴿ يَنَا يَهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِشَآءِ ثُلُثُ عُورُد لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُوْ بَعْضِ كُذٰلِكُ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيِنْتِ وَٱللَّهُ عَلِي

العشاء مشام رفقا: مساة وحه كُمُ ٱلْحُلُمَ فَلَيْسَتَنْذِنُواْ كُمَا ٱسْتَنْذَنَ لِهِمْرِكَذَالِكَ بُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ ۗ وَٱللَّهُ مُّرحَكِيثٌ (اللهُ وَٱلْفَوْعِدُمِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ ى عَلَيْهِ رَبِ جُنَاحٌ أَن يَضَعْرِ ﴾ ثِيابَهُ رَبِ غَيْرَ مُتَ بَرِّحَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْرَ خَيْرٌ لَهُرَبِّ وَاللَّهُ سَكِيعٌ عَلِيدٌ اللَّ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَاعَلَىٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ بن بِيُوتِكُمْ أَوْبِيُوتِ ءَابِكَآبِكُمْ أَوْبِيُوتِ أَمَّهُ لَيْكُمْ إخْوَنِكُمْ أَوْبِيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْبِيُوتِ كُمْ أَوْبِيُوتِ عَمَّنةِكُمْ أَوْ بِيوُتِ أَخْوَالِكُمْ خَلَاتِكُمْ أَوْمَا مَلَكَتُد مَّفَاتِحَهُ كُمْ لَيْسُ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ عًا أَوْ أَشْتَانًا فَإِذَا دَخَلْتُ مِبِوْتًا فَسَلِمُوا عَلَىٓ أَنفُسِكُمُ عِبَّةَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبْدَرَكَةً طَيِّمَةً كَذَاكَ كُمُ ٱلْآيَنتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونِ﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَلِذَا كَانُواْ مَعَهُ، عَلَىٰ أَمْرِ جَامِعِ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَّى يَسْتَغْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَكَ أَوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا ٱسْتَعَٰذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِمَن شِثْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَمُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَجِيمٌ ١٠ لَا تَجْعَلُواْ دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ يَنْكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضَأْفَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِوهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ ٱلِيدُ ١٣ أَلَا إِنَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَوَيْتِ وَٱلْأَرْضِ فَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُدْ عَلَيْهِ وَتَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْبِيثُهُم بِمَاعَمِلُوٓاْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ السَّ تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا (اللهُ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَيتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذُ وَلَـ دُاوَلَمْ



يَكُن لَدُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدَّدُهُ ، نَقْدِيرًا ﴿

فُقَدُ جِماعُو ابن ذكوان: إظهار وإمالة فتحة الجيم والألف

مسحوراً أنظر مشام: ضم التبين وصلا ابن ذكوان: كسر التبين

بشاء ابن ذكوان : إمالة فتحة الشبن والألف

ك لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا وْةُ وَلَانْشُورًا ﴿ ۚ ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ هَـٰذَاۤ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَيْنُهُ وَأَعَانُهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونِ ۖ فَقَدَجَّاءُو ظُلُمَاوِزُورًا (اللهُ وَقَالُوا السَطِيرُ الْأَوَّلِينِ اَكْتَبَهَا فَهِي تُمُّلُ عَلَيْهِ بُصِحْرَةً وَأَصِيلًا ٥ قُلْ أَنزَلُهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلبِّرَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِمًا ﴿ ۖ وَقَالُواْ مَالِ هَٰٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي لَوَلَآ أَنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُون مَعَدُونَ ذِيرًا ﴿ ﴾ أَوْ يُلْقِحَ كَنْزُأُوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يُأْكُلُ مِنْهَ ٱلطَّل لِمُوبِ إِن تَتَّبِعُوبِ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿ ﴿ ﴾ ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثِيلَ فَضَلُواْ فَكَلا يَسْتَطِ اللهُ مَبَارَكِ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَالِكَ تَجْرِي مِن تُحْيِبِهِ ٱلْأَنْهِ لَرُ وَيُجْعَلُ لَكَ قُصُورًا إِلَّا ﴾ إِبَلُ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَالِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا

الْقُواْمِنْهَا مَكَانًا صَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوًا هُنَالِك ثُبُولًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُلَّا ا لَا نَدْعُواْ ٱلْيُوْمَ ثُبُورًا وَحِدًا وَأَدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا الله أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُوبَ كَانَتْ لَمُتُمْ جَزَاتَهُ وَمَصِيرًا ﴿ إِنَّ لَمُنْمَ فِيهَا مَا يَشَاتُهُ وَكَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعَدًا مَّسْتُولًا ﴿ وَيُومَ نَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَنَقُولُ ءَ أَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَتَوُكِآءِ أَمْ هُمْ صَكَلُواْ ٱلسَّبِيلَ اللَّ قَالُواْ سُبْحَنكَ مَاكَانَ يَـلْبَغِي لَنَا أَن نَتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَآءَ وَلَكِكِن مَّتَعْتَهُمْ وَءَابِكَآءَ هُمْ حَتَّى نَسُوا ٱلذِّكَرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ﴿ فَقَدْ كَذَبُوكُم بِمَا نَقُولُونَ فَمَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرُ أَوْمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابً اكَبِيرًا اللهُ وَمَآأَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِايِكَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَـأَكُلُوبَ مَ وَيَكُمْشُونِ فِي ٱلْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَ

مشام وجهان: ١٠ التسهيل مع الإدخال ٢٠ تعتيق بهزة الثانية مع الإدخال مع الإدخال امن ذكوان: امذ تعتيق لل



وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاَّةَ نَا لَوْلَآ أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَتَ إِ أَوْ نَرَىٰ رَبِّنَا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُنُوًّا كَبِيرًا اللهُ يَوْمَ مَرُوْنَ ٱلْمَلَتِهِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَهِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ مِجْرًا مُعْجُورًا اللُّهُ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَهَ مَّةُ مَنتُورًا ﴿ اللهِ أَصْحَنبُ الْجَنَّةِ يَوْمَبِ ذِخَيْرٌ مُسْتَقَرَّا لَا اللَّهِ وَيَوْمَ تَشَّقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمْنِمِ وَنُزِلَ ٱلْمُلَتِيكَةُ تَنزِيلًا الله المُلُكُ يَوْمَهِ إِ ٱلْحَقُّ لِلرَّمْنَ وَكَانَ يَوْمُا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ عَسِيرًا اللهِ وَيَوْمَ يَعَفُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكَفُولُ يَنَايَتَنِي أَتَّخَذَتُّ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يُنَوَيْلُتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿ اللَّهُ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّحْرِ بَعْدَ إِذَ جَاءَ ذُّ وَكَانَ ٱلشَّيْطُنُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ١١ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَنرَبُ إِنَّ قُوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُوزًا ﴿ ۖ ۚ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيكا وَنَصِيرًا (٣) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلِا نُزَلِ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةُ كَذَالِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِۦ فَوَّادَكَ وَرَبَّلَنَاهُ زَيْم

إذ جساء ني ابن ذكوان : . فتحة الجيم والالف

مَثَل إِلَّا حِنْنَاكَ بِٱلْحَقِّ وَأَ ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونِ عَلَىٰ وُجُوهِ فِيمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُوْلَئِيكَ شَكَّرٌ مَّكَانُا وَأَضَالُ سَبِيلًا ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَ أَخَاهُ هَلْرُونِ وَزِيرًا (٣٠) فَقُلْنَا أَذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴿ ۖ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَذَّبُواْ الرُّسُلَ أَغْرَقْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَائِهُ وَأَعْتَدُنَا لِلظَّلِلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا (٣) وَعَادَا وَثُمُودًا وَأَصْحَابَ ٱلرَّيْسَ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَالِكَ كَيْثِيرًا ﴿ ۚ وَكُلُّا صَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالُ وَكُلَّاتَ بَرْنَاتَنْبِيرًا ١٠٠ وَلَقَدْ أَتَوا عَلَى لَقَرْيَةِ ٱلَّيْنَ أَمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءُ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ( ﴿ وَإِذَا رَأُوْكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ١ اللَّهُ إِن كَادَ لَيْضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَآ أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَاۚ وَسَوْفَ بَعْلَمُونَ جِينَ مَرُوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَصَلُ سَبِيلًا (<sup>(1)</sup> أَرَءَ بِتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ. هَوَيْهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا (اللهُ)

آلسُّوْءِ مشام ونفا: ربعة أوجه يشاء ابن ذكوان: إمالة فتحة لشين والألف

وَلُقَدُ مريع رو صرفته ابن ذكوان: إظهاد

أَنْعَكُمْ بَلْهُمْ أَضَلُ سَكِيلًا ١٠٠٤ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلُّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ مَسَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا اللهُ مُعَّرِقَبَضْ نَكْمُ إِلَيْ نَا فَبَصَا يَسِيرًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْنَلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ۞ وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيَاحَ نُشْرًا بَثِينَ يَدَى رَحْمَتِهِۦۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءً طَهُورًا ﴿ لَنُ لِنُحْتِيَ بِهِۦ بَلْدَةً مَّيْـ تَا وَنُسْتِقِيَهُ. مِمَّاخَلَقْنَآ أَنْعُكُمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ ۖ وَلَقَدَ صَّرَّفَٰنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكُّرُوا فَأَبَّىٰ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ١٠٠ وَلَوْ شِنْنَا لَبُعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْبَةٍ نَّذِيرًا ١١٠ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَجَنِهِ دْهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا ١٠٠٠ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَلَا عَذْبٌ فَرَاتٌ وَهَلَا امِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بِيْنَهُمَا بَرْزَخًا حِجْرًا مِّحْجُورًا ﴿ ۚ وَهُو ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَا نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ١٠٠ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَظَهِيرًا (٥٠)

مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَكَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَيْهِ ِ سَبِيلًا ﴿ ۖ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمَّدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ عِلْمُوْبِ عِبَادِهِ عَبِيرًا ﴿ ﴿ اللَّهِ كَالَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا يَنْتَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسَسُلُ بِهِ خَبِيرًا ﴿ ﴿ وَإِذَا فَيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّحْنَنِ قَالْوَاْوَمَا ٱلرَّحْنَنُ أَنَسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ﴿ إِنَّ لَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَكَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا وَقَـمَرًا مُنِيرًا ﴿ اللَّهِ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَ ارَخِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَلَّكُر أَوْ أَرَادَ كُورًا اللهُ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنُنَا وَإِذَاخَاطَبَهُمُ ٱلْجَدَهِلُونَ قَالُواْسَلَامًا ﴿ ۖ وَٱلَّذِينَ تُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيْمًا ٣﴾ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ ٓ إِن عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ٣) إِنَّهَاسَآءَتْمُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا ١١) وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يُقْتِرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا

مساء ابن ذكوان: إمالة فتعة الشين والألف

قِيلُ ابن ذكوان: كسر القاف

وزادهم ابن دکوان وجهان:

الزاي والالف

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونِ كُمَعَ ٱللَّهِ إِلَنَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقَتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا الله المُن يُضَعَّفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا الله إلَّا مَن تَابَوَءَامَن وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا فَأُوْلَيْهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَنتٍ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُولًا رَّحِيمًا ( الله وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ مِنْوَبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَ أَبَا الْآَثُ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونِ ٱلْزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغْوِ مَرُّواْ كِرَامًا ﴿ ﴾ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايِنتِ رَبِّهِ مَر لَمْ يَخِيرُواْ عَلَيْهِا صُمَّاوَعُمْيانًا ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا هَبْ لَنَامِنْ أَزْوَكِمِنَا وَذُرِيَّكِنِنَا قُرَّةً أَعْيُنِ وَأَجْعَكُنَا لِلْمُنَّقِينِ إِمَامًا ﴿ إِنَّ أُوْلَكِيكَ يُجَـزَوِنَ ٱلْغُرْفِكَةَ بِمَا صَكَرُواْ وَبْلَقُونَ فِيهِكَا يَحِيُّهُ وَسَلَنَمًا ﴿ اللَّهِ حَكِلِدِينَ فِيهَأْحَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا الَّ قُلْ مَايَعْبَوُّا بِكُرْ رَبِّي كُمُّ فَقَدْ كُذَّبِتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴿ ﴿ لَوْلَا دُعَآؤُهُ



وأللّه آلتُحَمَّز آلرِّجِب طسَمَ عَلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِئنِ ٱلْمُبِينِ (١) لَعَلَكَ بَنخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُوْمِنِينَ الْ إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءَ ءَايَةً فَظَلَّتَ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ اللهُ وَمَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرِ مِنَ ٱلرَّحْمَٰنِ مُعَدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿ فَا فَقَدْكَذَّ بُوا فَسَيَأْتِهِمْ أَنْبَتُواْ مَا كَانُواْ بِهِ عِيسَنَهُ زِءُونَ ١٠٥ أُولَمْ يَرُوا إِلَى ٱلأَرْضِ كُمْ أَنْكِنَنَا فِهَا مِن كُلِّ زَوْج كَرِيمٍ ( ۚ إِنَّ فِ ذَٰلِكَ لَا يَهَ ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم تُوْمِنِينَ ﴿ ۖ وَإِنَّا رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ۚ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱلْتَيَ ٱلْقَوْمَ ٱلظُّللِمِينَ ﴿ فَ عَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَّقُونَ ﴿ فَالْرَبِّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ (١١) وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأْرَسِلْ إِلَىٰ هَنرُونَ اللهُ وَلَهُمْ عَلَىٰ ذَنْكُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ (١٠) قَالَ كَلَّا فَأَذْهَبَا بِتَايَنِيّاً إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ (١٠) فَأْتِيافِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ أَنَّ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَتِهِيلَ الله قَالَ أَلَمْ نُرَيِكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَيِتَ فِينَامِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ اللهُ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَنِفِرِينَ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ

هُكُمُا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْ تَ بَنِيَ إِسْرَ آءِ مِلَ ((١٦)) قَالَ فِرْعُونُ وَمُ تَ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَكَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَالَ مِثْنُكَ بِشَىءٍ مُّبِينِ (١٦) قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن ح ٣٠ فَٱلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِنَاهِى ثُعْبَانٌ ثُبِينٌ ﴿ ١ ﴾ وَزُعَ يَدُهُ يِنَ (٣٠) قَالَ لِلْمَلِإِ حَوْلُهُۥ إِنَّ هَلَا لَسَهُ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا كُلِّسَخَّارِ عَلِيعِ ﴿ أَنَّ فَجُمِعَ ٱلسَّحَكَرَةُ

أرْجِعُلم ابن ذكوان: كسر الهاء دون صلة

وَقِيلَ ابن ذكوان: كسر القاف

ابن دكوان: إمالة فتحة الجيم والألف أين ابن دكوان: تمقيق بلا

ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِيِينَ ﴿ ﴿ فَكُمَّا جَآءَ ٱلسَّحَ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَسِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَيْلِيِينَ ﴿ ثُنَّ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِنَّا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّمِينَ ١٠٤ قَالَ لَهُم مُّوسَى ٱلْقُواْمَا أَنتُم مُّلْقُونَ اللهُ فَأَلْقُواْ حِبَالَمُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالْنَحْنُ ٱلْغَلِبُونَ ﴿ ثَنَّ ﴾ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِىَ تَلَقَّفُ مَا يَأْفِكُونَ ولا الله عَمَّا لَهُ عَرَاهُ سَاجِدِينَ ﴿ فَا كُواْءًا مَنَا بِرَبَّ ٱلْمَاكِمِينَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَنُرُونَ ﴿ ﴿ كُنَّ ۚ قَالَ ءَا مَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُۥ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ۖ ٱلْأَفَطِّعَنَّ ٱيْدِيكُمْ وَأَزْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ (١٠) قَالُواْ لَاضَيرَّ لِنَا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿ ۚ إِنَّا نَظْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَارَبُّنَا خَطَايَانَآ أَن كُنَّا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۞ ۞ وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَى مُوسَىٰٓ أَنْ أَشْرِ بِعِبَادِىٓ إِنَّكُمْ بَعُونَ اللَّ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ اللَّهِ إِنَّ هَنَوُّلَآهِ لُونَ ﴿ فَ إِنَّهُمْ لَنَا لَغَآيِظُونَ ﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَذِرُونَ َفرَجْنَاهُم مِنجَنَّتِ وَعُيُونٍ (v) وَكُنُوزٍ وَمَقَامِ كَرِيمِ (m)



حَاذِرُونَ ابن دَکوان: العاء العاء ورَعِيُونِ

بِنِ اللَّهُ فَأُوْحَيْـنَآ إِلَىٰ مُومَىٰ أَنِ ٱصَّ كَٱلْبَحْرِ فَأَنفَلَقَ فَكَانَكُلُ فرْقِكَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيب وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ ٱلْآخَرِينَ ﴿ لَ اللَّهُ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُم ﴿(٧٧) ۚ وَإِنَّا رَبُّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِلَّا ۗ وَٱتَّلَ عَلَيْهِم نَبَأَ إِنْ هِيمَ اللَّ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاتَعْبُدُونَ اللَّهُ قَالُواْ نَعْدُدُ أَصْنَامًا فَنَظُلُّ لَمَاعَكِفِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذ تَدْعُونَ ﴿ ١٧٧ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿ ١٧٧ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَا عَالِمَا فَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ ﴿ ۚ قَالَ أَفَرَءَ يَشُو مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ ﴿ ﴾ أَنْتُمْ كُمُ ٱلْأَفْدَمُونَ ﴿ ۚ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِنَ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَنَكِمِ رين ﴿ ﴿ ﴾ وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِ (١) وَالَّذِيَّ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرُ لِي خَطِيَّتَنِي يَوْمَ

اذً تَدَّعُونَ ابن ذكوان: ابنهاد

إِنَّ وَأَغْفُر لِأَبِّ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّا آلِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِلَّا لَكُ وَإِلَّا يُبْعَثُونَ ﴿ ﴿ كُنَّ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿ ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْهُ لْجُنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ (١٠٠٠) وَثُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْعَاوِينَ اللهُ وَقْيلَ لَهُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعَبُدُونَ اللهُ عَلَى مِن دُونِ اللَّهِ هَا أُوِّ يَنْنَصِرُونَ ٣٣٠ فَكُبْكِبُواْفِيهَاهُمْ وَٱلْغَاوُنَ ٣٠٠ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ جَمْعُونَ ١٠٠ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْنَصِمُونَ ١١٠ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَغِي ضَكَالِ مُّبِينٍ ﴿ ۚ إِذْ نُسُوِّيكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ثُنَّ ۗ وَمَٱلْضَلَّا اَ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّ فَمَالَنَا مِن شَيْفِعِينَ اللَّهَ وَلَاصَدِيقٍ حَبِيمٍ اللَّهُ فَلُو أَنَّ لَنَاكُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيةً وَمَاكَانَ نِينَ ٣٠ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُو ٱلْعَرِيزُ ٱلرَّحِيدُ ١٠٠ كُذَّ بَتْ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّ إِذْ قَالَ لَمُمُّ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَانَنَقُونَ اللَّ إِنَّى لَكُمْ رَسُولًا أَمِينٌ اللَّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٠٠ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ا قَالُوٓ النَّوْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ﴿ اللهُ مَا لَا زَذَلُونَ ﴿

وَقِيلَ ابن ذكوان: كسد القاف



ربماكانوا بعملون لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿٣٣﴾ وَمَاآنَا إِطَارِدِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّهُ (١١١٠) قَالُوا لَيِن لِرْتَنتَ بِيَنتُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِى كُذَّبُونِ اللَّهُ فَأَفْنَحْ بِيْنِي وَ بِيْنَهُمْ مَّعي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ ۚ فَأَجْمَنِنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ اللهُ مُمَّ أَغَرَقْنَا بَعَدُٱلْبَاقِينَ اللهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً وَمَاكَاتَ كُثَرُهُمُ مُّوْمِنِينَ (١١) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ (١١) كُذَّبَتُ عَادُّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُودُاً لَائَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ الْمُرْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١ أَنَّ فَأَنَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١ أَنَّ وَمَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلْتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِيعِ ءَايَةً تَعْبَثُونَ ۗ ۞ وَتَتَّخِذُونَ مَصَحَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ۗ ۞ وَ إِذَا بَطَشْتُهُ بَطَشْتُهُ حَبَّارِينَ ﴿ آَنَّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ آَنَ وَاتَّقُواْ ٱلَّذِيَّ أَمَدُّكُمْ بِمَاتَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ أَمَدُّكُمْ بِأَنْعَلِمِ وَبَنِينَ ﴿ ال وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِ وَ٣) قَالُواْ سَوَآهُ عَلَيْنَآ أَوَعَظْتَ أَمْ لَدْتَكُن مِّنَ ٱلْوَاعِظِينَ

ر و وعيون ابن ذكوان: عدر العشر فَأَهْلَكُنَاهُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَاةً وَمَاكَانَأَ كَثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّا رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَرْبِرُ ٱلرَّحِيمُ السُّ كَذَّبَت ثَّمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ السُّ إِذْ قَالَ لَهُمَّ أَخُوهُمْ صَلِحٌ أَلَانَنَقُونَ أَنَّ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ السَّ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ وَمَآأَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ أَتُتَرَّكُونَ فِي مَا هَنَهُ نَآءَ امِنِينَ ﴿ اللَّهُ ا فِجَنَّاتٍ وَعُيُونِ اللَّ وَزُرُوعِ وَنَغْلِ طَلْعُهَا هَضِيرٌ اللَّهُ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتًا فَنْرِهِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهُ وَلَا تُطِيعُواْ أَمْرُ الْمُسْرِفِينَ اللهِ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ الس قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّينَ الس مَاأَنت إِلَّا بَشُرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِتَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ هَندِهِ - نَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومِ السُّ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوِّءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٠٠ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَكِيمِينَ اللَّهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَابَ خُنُرُهُم مُّ وَمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ الْم

وَعِيونِ ابن ذكوان : كسر العين

أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٌ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ السَّالُ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ۚ وَيَذَرُونَ مَاحَلَقَ ٱكُورَكُۗ إِ مِّنْ أَزْوَلِهِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُوك ﴿ اللَّهِ الْوَا لَيِن لَرْ تَنتَ مِ يَنْلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴿ اللَّهِ عَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُومِنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّ يَجَى وَأَهْلِي مِمَّايَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْعِينَ ﴿ ١٧٠) إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْعَكِيرِينَ اللَّهِ الْمُرَّدَمِّ وَكُوزَا ٱلْأَحْرِينَ اللَّهِ وَأَمْطَرَنَا عَلَيْهِ مُطَرَّ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِين ﴿٣٣﴾ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يُهْوَمَا كَانَأَ كُثُرُ المُوُ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيثُرُ (١٠٠٠) كُذَّبَ أَصْعَا لَيْكُهُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُهُمْ شُعَيْبُ أَلَانَنَقُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ إِنَّ لَكُمْ رَسُولُ آمِينُ ﴿ ﴾ فَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ ۞ وَمَاۤ أَسْتَكُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجِرَ إِنْ أَجِرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠٠ ﴿ أُوفُوا ٱلْكَيْلُ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَزِنُوا بِالْقُسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا المُسْتَقِيمِ



وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِيلَةَ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ ۖ ۚ فَالْوَاْ إِنَّامَاۤ أَنْتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ السَّ وَمَا آمَتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِن نَظُنُكَ لَمِنَ ٱلْكَنذِبِينَ اللَّهِ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِشْفَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ اللهِ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللهُ فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ السَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةٌ وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُمُ مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّا رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ وَإِنَّهُ وَلَنَا يَرِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ مَزَلَ بِهِ ٱلرُّرَحَ ٱلْأَمِينَ الله عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ الله بلِسَاذِعَرَفِ مَّبِينِ السَّ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأُوَّلِينَ السَّ أَوَلَرَتَكُنَ لَلَمُ اللَّ أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَ وَأَبَنِيَّ إِسْرَتِهِ يِلَ ﴿ وَلُوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّلَّ عَلَّ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَل فَقَرَأَهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِينَ الله كَنْزَلِكَ سَلَكُنْنَهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهِ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَّى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللَّهُ فَيَأْتِيَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ فَيَقُولُواْ هَلْ نَعَنُ مُنظُرُونَ اللهِ أَفَيِعَذَ إِنا يَسْتَعْجِلُونَ اللهُ أَفَرَيَتُ إِن مَّتَّعَنْنَاهُمْ سِنِينَ ١٠٠٠ ثُرَّجَاءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ١٠٠٠

حِماء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف

لْمَامُنذِرُونَ ﴿ ﴿ يَكُرَىٰ وَمَاكُنَّاظَيلِهِ ٱلشَّيَنطِينُ اللَّ وَمَا يَنْبَغِي لَمُمَّ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ اللَّهِ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ اللَّ فَلَا نَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَتَكُوبَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ اللَّهِ ۗ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِيكَ اللَّهُ وَلَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنَ ٱنبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيَّ \* مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ ٣٠ ) فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْعَرْبِزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ ١٣ ﴾ ٱلَّذِي يَرَىنكَ حِينَ تَقُومُ الله وَتَقَلَّبُكَ فِٱلسَّنجِدِينَ الله إِنَّهُ مُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ هَلْ أَنْبِتُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَ طِينُ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ كُلِّ أَفَّاكٍ أَشِيرِ اللَّ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَنذِبُوك (اللَّ وَٱلشُّعَرَآةُ يَنَّيِعُهُمُ ٱلْعَاقِرَنَ اللهُ ٱلْرَتَرَ أَنَّهُمْ فِكُلِّ وَادٍ يمُونَ اللَّهُ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ اللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَنتِ وَذَكَرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱننَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُواْ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَىَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴿٣٧﴾ تِنْمُلُونُ اللهِ

## بِنْ إِلَيْ إِلَيْهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ

طسَّ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِ مُّبِينِ ﴿ لَكُ هُدُى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ( اللهِ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَمُمْ سُوَّهُ ٱلْعَادَابِ وَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴿ وَإِنَّكَ لَلُلَّقَى ٱلْقُرْءَاكَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ١٠ ﴿ إِذْ قَالَ مُومَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي مَانَسْتُ نَارًا سَنَاتِيكُمُ مِّنْهَا بِغَبَرٍ أَوْ ءَاتِيكُمْ بِشِهَابِ قَبَسِ لَعَلَّكُوْ تَصْطَلُونَ ﴿ فَا عَلَمُا جَآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكِ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّ يَنْمُومَىٰ إِنَّهُۥ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ وَأَلِّي عَصَاكًّ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنَّ وَلَى مُدْبِرَا وَلَرْ يُعَقِّبُّ يَعُوسَىٰ لَا تَخَفّ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسِلُونَ ﴿ ۚ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُرَّ بَدُّلُ حُسَنًا بَعْدَ شُوَءٍ فَإِنِّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ وَأَدْخِلُ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَآهُ مِنْ غَيْرِ مُوْءِ فِي يَشِيعِ ءَايَتٍ إِنَّى فِرْعَوْنَ وَقُوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَلسِقِينَ اللهُ فَلَمَّا جَآءً ثُهُمْ ءَايَنْنَا مُبْصِرَةً فَالْوَأْ هَنَا سِخْرٌ مُّبِيثٌ اللهُ

جاءَها ابن ذكوان: ابنالة فتحة البيم والألف البيم والألف البيم والألف البيم والألف البيم والألف البيم والمالة والمالة المالة الم

حاء تهم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَٱنظُـرَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ الْأَنْ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمُآ وَقَالَا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (اللهُ اللهُ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرِدُ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَامِن كُلِّ شَيَّءٍ إِنَّ هَاذَا لَمُوَ ٱلْفَصّْلُ ٱلْمُبِينُ ﴿ ۖ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ, مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (٧) حَقَّىٰ إِذَآ أَتُواْ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ عُمُ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ شُلَيْمُ لَن وَجُنُودُهُ وَهُو لَا يَشْعُرُونَ اللهُ فَنَبُسَدُ صَاحِكًا مِن قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوزِعْنِيَّ أَنْ أَشْكُرُ يِعْمَتُكَ ٱلَّتِيَّ أَنْعُمْتَ عَلَى وَعَلَىٰ وَلِائَكَ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِيحًا نهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّبَلِحِينَ (اللَّهُ) وَتَفَقَّدُ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي لَآ أَرَى ٱلْهُدَهُدَ أَمَّ كَانَ مِنَ اللُّ لَأُعَذِّبُنَّهُ، عَذَاجًا شَكِدِيدًا أَوْ لِأَأْذَ بَحَنَّهُ أْتِيَنِي بِسُلْطَنِ مُبِينِ اللهُ فَمَكُثَ غَيْرَ بَعِيدِ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ يُحِطِّ بِهِ وَجِثْنُتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ٣٠٠

مالي ابن ذكوان: إسكان الياء

عَرْشٌ عَظِيدٌ ﴿ اللَّهُ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُ دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ ٣٤ أَلَّا يَسْجُدُواْ بِلَّهِ ٱلَّذِى يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا يُخَفُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ اللَّهُ ٱللَّهُ كَ إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠٠ ﴿ اللَّ اللَّهُ فَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ اللَّ ٱذْهَبِ بِكِتَنِي هَنذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ١٠٠ قَالَتَ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا إِنِّ ٱَلْقِىَ إِلَّاكِنَكُ كَرِيمٌ ۞ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسَعِر ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَيٰنِ ٱلرَّحِيمِ (٢٠) أَلَا تَعَلُّواْ عَلَى ٓ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ (١٠) قَالَتْ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْرُ حَتَّى تَشْهَدُونِ الْنَّ كَا لُوا خَنْ أُولُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمَّرُ إِلَيْكِ فَٱنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ آ ﴾ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ قَرْبِيةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا أَعِنَّهُ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً وَكَذَاكِ يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْم لَهُ إِلَيْهِم بِهَدِيَةِ فَنَاظِرَةً ۚ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَ



فالقادة مشام رجهان: دون صلة دون صلة وموالقدم كرالهاء موالصلة جاًء ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

رعاه ابن ذكوان وجهان: ۱. إمالة وهو المقدم ۲. فتح

هشام وجهان: ۱. التسهيل مع الإدخال

، أَسْكُرُ ٢ . التعقيق مع الإدخال

جاءت ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

قيل ابن ذكوان: كسر القاف (اللوضعين)

بِجُنُودِ لَا قِبَلَ لَهُمُ بِهَا وَلَنْخُرِجَنَّهُم مِّنَّهَ أَذِلَّةً وَهُمْ صَنْغِرُونَ ١٠٠٠ وَ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنَّ أَنَا ءَائِيكَ بِهِء قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِ عَلَيْهِ لَفَوِيُّ أُمِينٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عِنْدُهُ وَلَمُ مُنَّا ٱلْكِئْبِ أَنَّا عَالِيكَ إِلَيْكَ طَرَفُكَ فَلَمَّارَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ. قَالَ فَإِنَّارَقِ غَنَّ كُرِيمٌ ﴿ أَنَّ ۚ قَالَ نَكِّرُواْ لَهَا عَرْشُهَا كَ اللَّهُ الدُّخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن نَاقَالَ إِنَّهُ. صَرْحُ مُّمَرَدٌ مِنْ قُوارِدِ

(١٦) قَالَ يَنقُومِ لِمَ شَدّ الله قَالُوا ٱطَّيَّرْنَا بِكَ وَيِمَن مَّعَكَ قَالَ طَتَ بِرُكُمُ مْ قَوْمٌ تَقْتَـنُونَ ﴿ ﴿ كَا كَاكِ فِي ٱلْمَدِينَةِ يِسْعَةُ ى فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصِّهِ (٥) وَمُكَرُواْ مَكُرُا أهله وكأنا كصيدقوك الله وَلُوطُ إِذْ قَكَالُ لِقُومِ

مشام وجهان الإحقال المحقيق بلا الإحقال أيسكم أيسكم ابن ذكوان ابخال



، إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهُ رُونَ ﴿ ٱمْرَأْتُـهُ. قَدَّرْنَكُهَا مِنَ ٱلْغَكِيرِينَ ﴿ ﴿ ۗ ۗ ۗ وَأَمْهُ آءً مَطَرُ ٱلْمُنذَدِينَ ﴿ ۞ كَالَا خُمَدُ لِلَّهِ وَمَ > أَصْطَفَيْ ءَاللَّهُ خَيْرُ أَمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ أَنَّا لَيْ مُرْكُونَ ﴿ (١٠) ٱلسَّكَوَيْتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِينَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَنَابَتْنَا بِهِ - حَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَكَةِ مَّاكُونَ أَن تُنْبِينُواْ شَجَرُهَا أَاءِلُهُ مَّعَ اللَّهِ بَلَّ هُمْ قَوْمٌ يَتَ أَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا ﴿ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَرِيكُ مُّعَ ٱللَّهِ بَلْ لَمُونِ ﴿ اللَّهُ أَمَّن يُعِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيِكَ ثَشَّرًا بَيْنَ

وجهان ۱. تحقيق مع الإدخال ٢. تحقيق بلا الإدخال أعكره ابن ذكوان: تحقيق بلا ابن ذكوان: الإدخال تحقيق بلا (كل المواضم)

نُذُكُرُونَ ابن ذكوان: بانتاء بدل العاه

أَ وَلَدُّمَّعَ ٱللَّهِ قُلِّ هَا تُواْ بُرْهَا نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ اللَّ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ ﴿ أَنَّ بَلِ ٱذَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةَّ بَلَهُمْ فِي شَكِي مِنْهَآ بَلْ هُم مِنْهَا عَمُونَ ﴿ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا ثُرَّابًا وَءَابَآؤُنَّا إِنَّنَا لَمُخْرَجُونَ ﴿ لَهُ لَقَدْ وُعِدْنَا هَٰذَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنذَآ إِلَّاۤ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۗ ۖ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ الله وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ الله وَيَقُولُونِ مَنَّىٰ هَنَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ ﴿ ۖ فَلْ عَسَىٰ ٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّ رَبُّكُ لَذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلِنَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ ﴾ وَإِنَّا رَيُّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَمَا مِنْ عَآبِهِ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنَابٍ مُّبِينٍ ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرَّءَانَ يَقُصُّ عَكَىٰ بَنِيّ إِسْرَتِهِ بِلَ أَكْثُرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونِ

هشام وجهان: ١. تحقيق مع الإدخال وهو المقدم ٢. تحقيق بلا الإدخال

أعلك ابن ذكوان: تعتبق بلا إدخال

أَعِذا ابن ذكوان تحقيق بلا إدخال

بِدْ وَهُوَ اَلْعَرْبِيرُ اَلْعَلِيـ ثُرُ (٧٧) فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴿ ۚ إِنَّكَ لَا تُشْمِعُ ٱلْمَوْتِيَ وَلَا تَشَمِّعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلُواْ مُدْبِرِينَ ﴿ ﴿ ﴾ وَمَا آنتَ بَهَندِى ٱلْعُمْى عَن صَلَالَتِهِمْ حِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَدتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ۖ ۞ ﴿ وَ وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ إِنَّ ٱلنَّاسَكَانُواْ بِعَايَنتِنَا لَايُوقِنُونَ ﴿ ﴿ فَيُومَ الْعَشُّرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجُامِمَّن يُكُذِّبُ بِعَايَنتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءُو كَذَّبْتُم بِنَايَتِي وَلَمْر تُحِيطُواْ بِهَاعِلْمًا ۖ **﴾ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ﴿** مَن فِي ٱلسَّمَاءُ تِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَهَ

جاءو ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

شآءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف تَفْعَلُونَ

ابن ذکوان: بالتاء بدل الیاء ٱللَّهِ ٱلَّذِي ٱلْقَنَّ كُلُّ شَيْءٍ

وَمَنجَآءَ بِٱلسَّيِتَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَل يَّحْزَوْن إِلَّا مَا كُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ ۚ إِنَّا إِنَّمَا آَمُرْتُ أَنْ أَعْبُدُ دَيتِ هَلَاهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا وَلَهُ كُ كُلُّ شَيْءٌ وَأُمْرِّتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ الله وَأَنْ أَتَلُوا ٱلْقُرْءَانَّ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى بِهِ يَّوَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ﴿ اللَّ وَقُلاَ لَحَمَّدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمُ وَالِنَاهِ مِ فَنَعُرِ فُونَهَا وَمَارَتُكَ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ الْ حاَللَهِ الرَّحْنَزُ الرَّحِيَ طسَّمَ أَيْلُكَ ءَايَنتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ (١) نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْرَكَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۖ أَنَّ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَكَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفْ طَآيِفَةُ مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَ هُمْ وَيَسْتَحِي نِسَآءَهُمْ إِنَّهُ كَاك مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴾ وَثُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ

جهاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضمين)

هکُ تُجُنزُونَ ابن دکوان اظهاد

مشام وجهان: ۱. إدخال ألف بين الهمزتين وهو القدم ۲. تحقيق بلا إدخال أيما

ٱلْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعُوْبَ وَهَلَمُلَنَ وَجُنُودُهُ مِنْهُم مَّاكَانُواْ يَعْذَرُونَ ﴿ ۚ فَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰٓ أَمِرْمُوسَىٰٓ أَنَّ أَرْضِعِيهٌ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَأَلِّقِيهِ فِي ٱلْمِيرَ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنَيُّ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ 🕥 فَأَلْنَقَطَهُ وَءَالُّ فِرْعَوْ بِ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًّا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَاطِيهِنَ ﴿ ٧ ﴾ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنِ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَانَقْتُ لُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَخِذَهُ وَلَدُاوَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ ﴿ وَأَصْبَ فُوَّادُ أَمِّرِ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَنُبْدِي بِهِ - لَوْلَا أَن رَّيَطْنَاعَكَى قَلِّيهَا لِتَكُونِكِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۚ ۚ ۖ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ عَضِيهِ فَبُصُرَتَ بِهِ عَن جُنْبِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ( الله ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَذُلُّكُمْ عَلَىٰٓ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونِكُ لَكُمُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ 🖤 فَرَدُدْنَهُ إِلَىٰٓ أَمِّهِ ، كَيْ نَقَرَّ عَيْنُهُ كَاوَلَا نَحْزَبَ وَلِتَعْ أَنَ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ وَلَكِئَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّ



وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ، وَٱسْتَوَيَّ ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَاْ وَكَنَالِكَ جَزى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ٣ ) وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْ لَهِ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَ بِلَانِ هَلْذَا مِن شِيعَنِهِ وَهَلْذَا مِنْ عَدُوتُهُ فَأَسْتَغَنْثُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ . فَوَكَّزُهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَلْذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُۥ عَدُوٌّ مُّضِلُّ مُّبِينٌ اللهُ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لِلْهُو ۚ إِنَّكُهُۥ هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيثُ ﴿ اللهِ عَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَلَنَ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿ ١١ ﴾ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآيِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنصَرَهُ، بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْبِرِخُهُ،قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَعُويُّ اللَّهِ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَعُويُّ مُّبِينٌ اللهُ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَأَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَ عَدُّوٌّ لَّهُ مَاقَالَ يَعُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَفْتُلَنِي كَمَا قَنَلْتَ نَفْسُا بِٱلْأَمْسِ ۚ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصَلِحِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصَلِحِينَ ﴿ اللَّهُ وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْمُوسَىٰۤ إِرْكِ ٱلْمَـكُأُ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجَ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ (اللهُ) غَرَجَ مِنْهَا خَآيِفَا يَتَرُقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِنِي مِنَ الْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ﴾

وجهاءَ ابن ذكوان : إمالة فتعة العدم مالكان

وَلَمَّا تُوجَّهُ يَلْقَاآءَ مَذَيْكَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّت أَن يَهَدِينِي سَوَاءَ ٱلسَّكِيلِ ﴿ ۚ ۚ ۚ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَذَيَكَ وَجَدَ عَلَيْهِ أَمَّةً مِّن ٱلنَّكَاسِ يَسْفُونَ ﴿ ﴾ وَوَجَهَدَ مِن دُونِهِ ثُمَ ٱمْرَأَتَ بِنِ تَذُودَانِّ قَالَ مَا خَطْبُكُمُا ۚ قَالَتَ ا لَا نَسْقِى حَتَّىٰ يَصْدُرَ ٱلرِّيَكَاءُ ۗ وَأَبُولَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ اللهِ فَسَقَى لَهُمَاثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا ٓ أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴿ اللَّهُ فَأَءَ ثُهُ إِحْدَىٰهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكِ جْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَاْ فَلَمَّا جِكَآءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَهِ صَالَ لَا تَخَفُّ نَجَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ۚ ۚ قَالَتَ إِحْدَىٰهُمَا يَنَأْبَتَ ٱسْتَغْجِرْةٌ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ الله الله الله الله عَلَى الله عَ جُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَيْجُ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكُ وَمَآ أُرِيدُأَنُ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَنَجِدُ فِت إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّكِلِحِينَ ﴿ ۗ ۚ قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ ۚ أَيُّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونِ عَلَيَّ وَٱللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿ ﴿

فَحَاءُ لَهُ ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

مر و ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

يكآ أبت وففا : بالهاء

بين ذكوان: أبن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف



رياها ابن ذكوان وجهان: ۱. إمالة وموالقدم



حاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

بن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

هشام وجهان:

۱. إدخال ألف
بين الهمزتين
وهو المقدم
۲. تحقيق بلا
إدخال
مراح

بِعَايَنِيْنَا بَيْنَاتِ قَالُواْ مَاهَٰذُاۤ إِلَّا ابِهَكذَا فِي مَابِكَآبِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ﴿ وَقَالَ أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ، وَمَن تَكُونُ لَهُ عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِلْمُونَ ﴿ اللَّا وَقَالَ فِرْعَوْنُ لَكُم مِّنْ إِلَىٰدٍ غَيْرِي لِي يَنَهَنَمَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُل لِي صَرْحَكُ . وَ إِنَّى لَأَظُنُّهُ مِنَ ٱلْكَيْدِيِينَ ﴿ وَأَسْتَ يكذغون كِتَنْبُ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلُكُنَا ٱلْقُرُونِ

وَمَاكُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَـرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنِكَ إِلَىٰ مُوسَىٱلْأَمْرُ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّيْهِدِينَ ﴿ ثُنُّ وَلَيَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَنَطَ اوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُّ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَكِتِنَا وَلَكِكِنَاكُنَّا مُرَّسِلِينَ ﴿ ثُنَّ وَمَاكُنُتَ بِجَانِب ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلِنَكِن رَّحْمَةُ مِن رَّبِّكَ لِتُسنذِرَ قَوْمُا مَّا أَتَىٰهُم مِن نَّذِيرِ مِن قَبْلِك لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ وَلُولًا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبِّنَا لَوْلَا آرُسِلْتَ إِلَيْتَ نَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَكِنِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَآ أُويِّكِ مِثْلَ مَآ أُوتِي مُوسَىٰٓ أُوَلَمْ يَكُفُرُواْ بِمَآ أُونِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سَاحِرَانِ تَظَاهُ رَا وَقَالُوۤ اِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ اللهُ قُلُفَ أَتُوا بِكِنْبِ مِنْ عِندِ اللهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَبِعْهُ كُنتُدْ صَدِقِينَ ﴿ فَأَن لَوْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَنَّبِعُونِ أَهْوَاءَهُمَّ وَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنِ ٱتَّبَّعَ هَوَىٰهُ يِغَيْرِ هُدًى مِن اللَّهِ إِن اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ۞

حاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف



﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونِ ﴾ ۗ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَنَبَ مِن قَبْلِهِ ـ هُم بِهِ ـ يُؤْمِنُونَ ١٩٤٥ وَإِذَا يُنْاَلَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْءَامَنَابِهِ عِ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِّنَاۤ إِنَّاكُنَّا مِن فَبْلِهِ عَمُسْلِمِينَ ﴿ ۖ أُولَيِّكَ يُؤْتَونَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَهُ وِنَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِتَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُوبَ ﴿ وَإِذَا سَكِمِعُوا ٱللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا آَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَنِهِ لِينَ ﴿ ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلِيكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاء وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ اللَّ وَقَالُواْ إِن نَتَيع ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَف مِنْ أَرْضِنَآ أَوْلَمْ نُمُكِن لَهُمْ حَرَمًا عَامِنًا يُعْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِن لَدُنَّا وَلَكِكنَّ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْبَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَيْلَكَ مَسَكِكُنُهُمْ لَرْ تُسْكُن مِنْ بَعْدِهِرْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا فَعُنَّا أَوْرِثِينَ اللَّهِ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ عَايَدِينَا وَمَا كُنَّامُهْلِكِي ٱلْقُرَوتِ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِيمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

مِّن شَيْءٍ فَمَتَنعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدَّنيَا وَزِينَتُهَا وَمَاعِن ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ ۚ أَفَمَن وَعَدَّنَهُ وَعُدَّا حَسَنًا فَهُو لَنقِيهِ كُمَن مَّنَّعْنَكُ مَتَعَ الْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاثُمُ هُو يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ اللَّ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونِ ﴿ ﴿ فَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَـٰ ثُولًآ إِ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَا هُمْ كُمَا غَوَيْنَا تَبُرَّأْنَا إِلَيْكُ مَا كَانُوا إِيَّانَا الله وَفِيلَ أَدْعُوا شُرَكَاءَكُرْ فَدَعَوْهُمْ فَكُرْ يَسْتَجِيبُواْ لَمُمَّ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابُ لُوَ أَنَّهُمُ كَانُواْ يَهْنَدُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبَتُمُ ٱلْمُرْسِلِينَ ﴿ فَكَا فَعَمِيتَ عَلَيْهُمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَيِـذِ فَهُمْ لَا يَتَسَـآءَ لُونَ ٣٠٠ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِ صَيَلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونِ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ﴿ اللَّهِ وَرَبُّكُ يَغْلُقُ مَا يَشَآهُ وَيَغْتَارُ مَاكَانَ ٱللَّهِ وَتَعَكَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَاتُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللهُ وَهُوَ أَللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تَرْجَعُونَ

و**َقِيلُ** ابن ذكوان: كسر القاف

قُلَّ أَنَّ يُتَمَّرُ إِنْ جَعَكُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ أَلِيْلُ سَرِّمِدًا إِلَى تَوْمِ ٱلْقَيْمَةِ مَنْ إِلَنَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيّاً ۚ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَالِمَ قُلْ أَرَءَ يْشُمْ إِن جَعَكَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَكَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَكُمَةِ مَنْ إِلَكُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيلَّةٍ أَفَلَا تُبْصِرُونِ ﴿ ﴿ ﴿ وَمِن زَحْمَتِهِ عَكُلُلُّكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ ـ وَلَعَلَكُمْ تَشُكُرُونَ اللهُ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اللهُ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ فَعَكِلِمُوٓاْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ إِنَّ قَدْرُونَ كَاكَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبُغَىٰ عَلَيْهِم وَءَانَيْنَهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَآإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَلَـُنُوٓ أَبِٱلْعُصْبَةِ أَوْلِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْفَرِحِينَ اللهُ وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارِ ٱلْآخِرَةَ وَكَا تَنسِ نَصِيكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ ٱللهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ



أُوِيِّيتُهُ، عَلَى عِلْمِ عِندِيَّ أُوَلَمْ يَعْلَمْ أَكُ ٱللَّهَ قَدَّ أَهْلُكُ رَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ ﴿ وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِ مُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ اللَّهِ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ -فِي زِينَتِهِ ۗ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَنكَيْتَ لَنَا مِثْلَمَا أُوقِي قَدْرُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ١٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثُوَّابُ ٱللَّهِ خَيِّرٌ لِّمَنْ عَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا ٱلصَّكِيرُونَ ١٠٠ فَسَفْنَا بهِ ـ وَيدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَاكَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَاتَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ۞ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِيكَ تَمَنُّوا۟ مَكَانَهُ بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأْتَ ٱللَّهَ يَبْشُطُ ٱلرَّزْقَ لِمَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ـ وَنَقْدِرُّ لَوْلِآ أَن مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخُسِفَ بِنَآ وَيَكَأَنَّهُ وَلَا يُقُلِحُ ٱلْكَنِفِرُونَ اللَّهِ مِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ جَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ (اللهُ مَنجاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ مَنْ يُرَامِنُهُ آوَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِتَةِ فَكَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۖ كُنَّ

حماء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (المضمين) جاءً ابن ذكوان: إمالة فتحة الصم والألف إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاكَ لَرَّادُكَ إِلَى مَعَادِّ قُل رَقِيَ الْعَلَمُ مَن جَآءَ بِالْمُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ ثُمِينٍ (﴿ ثَا وَمَا كُمْتَ مَن جُوَّا أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِنْ الْكِالْمَ الْكِينِ الْكَافِرِينَ اللهِ وَلَا يَصُدُّ نَكَ عَنْ ءَاينتِ اللهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِكَ وَلاَ تَكُونَنَ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

بِسْسِمِ اللَّهِ الرَّمْ الرَّهِ

المَّ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُواْ ءَامَنَ وَهُمُ لَا يُفْتَنُونَ ﴿ فَا وَلَقَدْ فَتَنَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ مَن قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ مَصَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَ الْكَذِبِينَ ﴿ ثَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَمَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ ﴿ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ ﴿ فَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ وَمَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْعُلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُولِ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْ



وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَأَكُلُفُرُنَّ عَذَّ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ حُسْنًا ۚ وَإِن جَنْهَ دَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ ءعِلْمُ فَلا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنِيِّتُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٧٧٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَكَ ابِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جَآءَ نَصُّرٌ مِن زَّبِكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ ( ) وَلَيَعْ لَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُواْ وَلَيَعْ لَمَنَّ الْمُنْفِقِينَ الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلُنَا وَلْنَحْمِلْ خَطْيَكُمْ وَمَا هُم بِحَمْلِينَ مِنْ خَطَيْكُهُم مِن شَى اللهُ الله مَّعَ أَثْقَا لِمِيمَّ وَلَيْسَتُكُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ رْأً) وَلِقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ - فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ ين عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ﴿٣٦﴾

جهاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألذ

حَرَإِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَالِهِ خَيِّرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثِئَا وَتَخَلُّقُونَ إِفَكَّا إِنَ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرَّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُواْ لَهُ ۗ إِلَيْهِ تُرْجَعُونِ ﴿ ٣ ﴾ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَدُّ مِن قَبْلِكُمْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ اللهُ ٱوْلَمْ يَرُوا كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ وَرَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ إِنَّ قُلْسِيرُوا فِ ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنِشِيُّ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ١٠ ﴾ يُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَ إِلَيْهِ تُقْلَبُونَ (أَنْ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ٱلأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَانَصِيرِ (١) وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ = أُولَتِيكَ يَبِسُوا مِن زَّحْمَتِي وَأُولَتِيكَ لَمُثُمْ عَذَابُ ٱلِيعُ ﴿٣٦﴾

جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُواْ اقْتُلُوهُ أَوْ -فَأَنِحَنْهُ اللَّهُ مِنَ النَّارْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنْتِ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ اللهُ وَقَالَ إِنَّمَا أَتَّخَذَتُّم مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنْنَا مَّوَدَّةً الْمِنْكُمْ فِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَ أَثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيْكَمَةِ يَكُفُرُ بِعَضُكُم بِبَغْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمُ مِن نَّنصِرِينَ ١٠٠ ﴿ فَعَامَنَ لَهُ الْوَطُّ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّ أَنَّهُ هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ (٥٠) وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِئَبَ وَءَالَّيْنَكُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْكَ أَو إِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ الله وَلُوطًاإِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عِإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِسَةَ سَبَقَكُم بِهَامِنْ أَحَدِمِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ ٱلسَّكِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُواْ اُثْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِ قِينَ 🕲 قَالَوَيِ أَنصُرُنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ 🖱



أَيِنَكُمُ ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال

لَنَا ٓ إِبْرَاهَلُمُ بِٱلْكِشْرَىٰ قَالُوٓ أَإِنَّا أَهْلِ هَنذِهِ ٱلْقَرْبَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَلِمِيرَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطُأَقَالُواْ نَعَنْ أَعْلَمُ بِمَن فِيمَّا لَنُنَجِّينَهُ وَأَهْلَهُۥ إِلَّا أَمْرَأَتُهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْبِينَ ﴿ ٣٠﴾ وَلَمَّأَ أَن جِئَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سْتِ ءَ بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأْتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْبِرِينَ (٣٠) إِنَّا مُنَزِّلُونَ عَلَىٓأَهُلِ هَنذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهُ وَلَقَد تَرَكَنَامِنُهَا ءَاكِةُ بِيَنَكَةُ لِقَوْمِ يَعْقِلُوك و إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبُا فَقَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ كَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَكَةُ فَأَصْبَحُواْ فِ دَارِهِمْ جَنْثِمِينَ ﴿٣﴾ وَعَادًا وَثَـمُودًا وَقَد تَبَكِّنَ كُم مِن مَّسَكِنِهِم أوزيَّر لَهُ مُ ٱلشَّيْطُانُ أَعْمَاكَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِ

وَلَقَدُ مَهُم حِماءَ هُم الله الدياد وإمالة المنافذة المبيع والألف

. وَهَاٰمَانَ وَلَقَد جَآءَ هُم مُوسَى بِٱلْبِيِّنَاتِ فَأَسْتَكَبِّرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَيْبِقِينَ اللهُ الْخُذْنَابِذَنْبِةِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَابِهِ وَمِنْهُم مِّنْ أَغْرَقْنَأُومَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ مَا مُثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيآ اَكَمَثُلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتَأَوْإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبِيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنْكَبُوتِ " لُوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِيهِ مِن شَحَاءُوَهُوَ ٱلْعَنِيزُ ٱلْحَكِيمُ (أَنَّ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُ لُ نَضْرِيُهِ كَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهِ كَآ إِلَّا ٱلْعَسَلِمُونَ (الله عَلَقَ اللَّهُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِلَّ فِي ذَلِكَ لَاْيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ ٱتْلُمَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنَهِ وَأَقِيمِ ٱلصَّكَافَةَ إِنَّ ٱلصَّكَافَةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ كُرُولَاذِكُرُ ٱللَّهِأَد



عُندِلُوٓ أَهْلُ ٱلْكِتُبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمٌّ وَقُولُوٓاْءَامَنَّا بِٱلَّذِىٓ أُنزِلَ إِلَيْسَنَا وَأُنزِلَ كُمْ وَ إِلَنْهُنَا وَ إِلَنْهُكُمْ وَنِعِدُ وَغَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَٱلَّذِينَ ءَانْيَنَاهُمُ ٱلْكِئْبَ يُؤْمِنُونَ بِهِ" وَمِنْ هَـُـُوُلَآءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَىٰ لِنَآ إِلَّا ٱلۡكَنِهُ وَنَ الَّ ۖ وَمَاكُنتَ نَتْلُواْ مِن قَبَّلِهِ مِن كِنَامِ وَلا تَغُطُّهُ. بِيَمِينِكُ إِذَا لَآزَيَابَ ٱلْمُبْطِلُونِ ﴿ ﴿ ثُنَّ ۚ بَلْ هُوَ ءَايَنَ يُنِينَ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمُ وَمَا يَجْحَكُ بِعَايَنتِنَآ إِلَّا ٱلظَّلِيمُونَ ﴿ اللَّهُ وَقَالُوا لَوَلَآ أُنزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنتُ مِّن زَيَدِهِ ۚ قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَاتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَّا نَذِيرُ ُ مُبِيثُ (اللهُ أَوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتَّكَىٰ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْكَةً وَذِكَرَىٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ فَالْكَفَى بِأَللَّهِ بَيْنِي وَبَيِّنَكُمْ شَهِيدًا \_ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿

لَّهُمَّا اللهُ ا

لَوَنِكَ بِالْعَذَابِ وَلُوْلِآ أَجَلُ مُسَمَّىٰ لِمَآءَهُمُ ٱلْعَذَابُ أَيْنَهُمْ بَغْنَةُ وَهُمْ لَايَشْعُرُونَ ﴿ أَنَّ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَمُحِيطُةُ إِأَلْكَنِفِرِينَ ﴿ " يَوْمَ يَغْشَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَنَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنُهُمْ تَعْمَلُونَ ( الله الله عَمَا اللَّهُ مِنْ عَامَنُواْ إِنَّ أَرْضِيَ وَسِعَةٌ فَإِيَّنِي فَأَعْبُدُونِ اللهُ عَلَىٰ نَفْسِ ذَايِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمُ إِلَيْنَا تُرْجَعُونِ ﴿ أَنَّ وَالَّذِينَ اللَّهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ لَنُبُوِّئَنَّهُم مِّنَٱلْجَنَّةِ غُرُفا مَجَرِي ٱلأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَانِعُمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ﴿ ﴾ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنَوَكُلُونَ (٥٠٠) وَكَأَيِّن مِن دَاتَبَةٍ لَاتَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٥) وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَرَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيْقُولْنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُوْفَكُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ كَيْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ ِرُ لَهُۥ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ لَهِيَ ٱلْحَيُوانُّ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ (٣٠٠) فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلُّكِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلَّذِينَ اللَّ فَلَمَّا خَعَنْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ اللَّ لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَنَّعُواْفَسَوْفَ اللهُ أُولَمُ يَرُواْ أَنَاجَعَلْنَا حَكَرُمًا ءَامِنَا وَيُنَخَطَّفُ نْحَوْلِهِمْ أَفَيِٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ وَمَنَّأَظَّلَمُ مِمَّنَ ٱفْتَرَىٰعَكَىٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْكَذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُۥ ۚ أَلَيْسَ فِيجَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَيْفِرِينَ ﴿ فَأَلَّذِينَ ىَالْنَهْ دِيَنَهُمْ سُبُلُنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِ الله في أَدْنَى ٱلأَرْض

مر مر جماء 70 ابن ذكوان: إمالة فتعة الحدم والألف

(C)

اللهُ يَعْلَمُونَ ظَلِهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَهُمْ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُرْعَلْفِلُونَ كُ أُوَلَمْ يَنْفَكُرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ مَّاخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيَّنَهُمُ اَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَتَّى وَإِنَّا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِيهِمْ لَكَنفِرُونَ اللهُ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓا أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلأَرْضَ وَعَمَرُوهِا آكَ ثَرَيمًا عَمَرُوهَا وَجَاءَتُهُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَاكَاك ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِن كَانُوٓا نَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ثُكَّا ثُكًّاكَانَ عَلِقِبَةَ ٱلَّذِينَ ٱسَتَوُا ٱلسُّوَأَيَّ كَذْبُواْ بِاللَّهِ وَكَانُواْ بِهَايَسْتَهْزِءُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَبَدُوُّا ٱلْخَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ مُثْمَّ إِلَيْدِ تُرْجَعُونِ ﴿ اللَّهُ وَبَوْمَ نَقْمُهُ لِسُ ٱلْمُجْرِينُونَ الْ وَلَمْ يَكُن لِّهُم مِن شُرَكًا بِهِنْد شُفَعَتَوُّا وَكَانُواْ بِشُرَكَآيِهِمْ كَنْفِرِينَ ﴿ آ ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمِيذِينَفَرَّقُونِ ﴿ ۖ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِيلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ

و حاء ته هم ابن ذكوان: إمالة فتحة المسم والألف ابن ذكوان ابن ذكوان وجهان: ۱. فتع التاء وضم الراء وهو المقدم ۲. كهشام

ذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ اللَّهُ فَشُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُ وَحِينَ تَصْبِحُونَ ﴿ ﴿ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَاوَ سِ وَٱ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظَهِرُونَ ﴿ يُغْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُحُ تَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْيِتِهَا ۚ وَكَذَالِكَ يَخْرَجُونَ ڹ۫ٵؽٮؾؚڡؚۦٞٲڹ۫ڂۘڵڡؘۜڴؙؠڡۣٙڹڗۘۯٮؚؿؙػٙٳۮؘٲٲ۫ۺؗٮڔۺۘڒۘ وَمِنْءَايَنتِهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ أَنفُسِكُمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيْنَتِ لِقُوْمِ يَنَفَكَّرُونَ اللَّ وَمِنْ اَيَنِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَيتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْنِلَافُ أَلْسِنَيْكُمْ وَأَلَوْنِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَتِ لِلْعَلَمِينَ ﴿ آ ﴾ وَمِنْ ءَايَنْنِهِ ۽ مَنَامُكُمْ بِٱلَّيِّل وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ قُرُكُم مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَئَتٍ الله وَمِنْ ءَايَكِنِهِ عَرُبِيكُمُ ٱلْبَرْقَ نَا وَيُنْزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَيُحْي ـ بِهِ ٱلْأَرْضِ

اينيهِ عَأَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ۚ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمُ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَغْرُجُونَ ﴿ ۖ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِّ كُلُّ لَهُ قَانِنُونَ ٣ وَهُوَالَّذِي يَبْدُولُ الْخَلْقَ ثُمَّرُ نُعِيدُهُ، وَهُوَ أَهْوَ كَعَلَيْ غَوَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى فِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَرْبِينُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٠ صَرَبَ لَكُمْ مَّتَ لَامِنْ أَنفُسِكُم مِن شُرَكَاء فِي اللَّهُ مِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُم مِّن شُرَكَاء فِي مَارَزَقْنَكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآهُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُ كُمّْ كُمّْ كَذَٰلِكَ نُفُصِّلُ ٱلْأَينَةِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۖ بَلِٱتَّبَعَٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بِغَيْرِعِلْمِفْمَنَ يَهْدِى مَنْ أَضَكَ لَاللَّهُ وَمَا لَمُهُم مِّن نَّلْصِرِينَ اللَّ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفَأْفِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَ الْالْبَدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ذَالِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيِّدُ وَلَاكِنَ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّ ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأَتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّهَ كَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًاكُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْمِمْ فَرِحُونَ اللَّ



هِرَيْهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ لِيَكُفُرُواْبِمَا تَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونِ ﴿ أَمُّ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ نَهُوَ يَتَكُلَّمُهُمِكَاكَانُواْ بِهِءَيُشْرِكُونَ ﴿ ۖ ۚ وَإِذَآ أَذَ قَنَكَا فَرِحُواْ بِهَآوَ إِن تُصِبْهُمْ سَيِّنَهُ إِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ اللَّ أُولَمْ يَرُوْا أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ ِ. كُرِّإِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيْنِ لِقَوْمِ يُوَمِنُونَ ﴿٣٣﴾ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِيَ حَقَّهُ. وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلَ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱللَّهِ وَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللَّ وَمَاءَاتَيْتُ مِين رِّبًا لَيْرَيُواْ فِيَ أَمُولِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهُوَمَآ ءَانَّيْتُكُرِ مِن زَكُوةٍ تُريدُونِ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿ ۖ اللَّهُ ٱلَّذِى ثُرُكَآيِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَننَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّايُشْرِكُونَ ﴿ ثُنَّ الْمُهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْمَرِّوٱلْبَحْرِبِمَاكَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ رَرِّ

قُلَّ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّ كَانَ أَكْثَرُهُم مُشْرِكِينَ ﴿ ۚ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيْمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لُا مُرَدَّ لَهُ مِنَ أَللَّهِ يَوْمَ بِنِدِ يَصَدَّعُونَ ﴿ يَكُ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ. وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمْ يَمْهَدُونَ اللهُ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِيحَنتِ مِن فَضَيلِهِ ۚ إِنَّهُ، لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ فَإِنَّ وَمِنْ ءَايَنْ فِيهِ أَن يُرْسِلَ ٱلرَّمَاحَ مُبَشِّرَتٍ وَلِيُذِيقَكُمُ مِّن رَّحْمَيْهِ، وَلِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿ ثَا اللَّهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ غَآءُ وهُر بِٱلْبَيْنَاتِ فَأَنْفَهُمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ وَكَاكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَعَ فَنْثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلْهُ كِسَفَا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۚ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ ـ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ الله وَإِن كَانُوا مِن قَبِّلِ أَن يُنزَّلُ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِن (اللهِ عَانظُر إِلَىٰ ءَاثَنِر رَحْمَتِ اللهِ كَيْفَ يُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْي ٱلْمَوْتَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ ۞

فَحَاءُ وهُر أبن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

كسفاً مشام وجهان: ۱. فتح السبن وهو المقدم ۲. إسكان السين







يَشْكُرُ لِنَفْسِيةً وَمَن كُفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنَّى حَمِيثُ ﴿ (١١) ۗ وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِابْنِهِ ء وَهُو يَعِظُهُ يَئِنَى لَاتَشْرِكَ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿ ٣ ﴾ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنَّا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنُّ ٱشَّكُرْ لِي وَلُوْ إِلَا يَكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهُ وَإِن جَلْهَ دَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمُ أَوْصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفَاً وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيِّ ثُمَّ إِلَىَّ مُرْجِعُكُمْ فَأُنِيَّتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ كَا يَبُنَى إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَ الْحَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَيْتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بَهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١٠٠٠ يَبُنَىَ أَقِمِ ٱلصَّكَلُوةَ وَأَمْرَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَنْهُ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَآ أَصَابِكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمُ ٱلْأَمُورِ (١٦) وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلِّ مُغْنَالِ فَخُورٍ ﴿ ﴿ كُنَّ ۗ وَٱقْصِدْ فِي مَشْيكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُرُ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِرِ الْأُمَّالِي

**قيلً** بن ذكوان: سر القاف



أَلَمْ رَوَاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَكَكُم مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً ظَلَهَرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَاكِئْبِ ثَمِنِيرِ ﴿ وَإِذَا قِبْلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنْزَلُ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ -َابَاءَنَا ۖ أَوَلُوكَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ﴾ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ وَإِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوَثْقَيُّ وَإِلَى اللَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأَمُورِ ﴿ ﴿ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَعَزُنكَ كُفْرُهُۥ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِيَّتُهُم بِمَا عَمِلُوٓأَ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ اللهُ نُمَيِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابِ غَلِيظٍ اللهِ بِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمَّدُ يِلَّهِ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يُلِهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنَيُّ ٱلْحَمِيدُ ١٠٠ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجْرَةِ أَقَلَكُ وَٱلْبَحْرِيمَدُهُ مِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَجْحُر مَّانَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۗ ۞ مَّا خَلْقُكُمُ وَلَا بَعْثُكُمُ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١٠٠٠

لْمُرْتَرُ أَنَّ ٱللَّهُ يُولِجُ ٱلْيَلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَبُولِجُ ٱلنَّهَارَ خُ ٱلشَّمْسَ ، وَٱلْقَمَرُكُلُّ يَجْرِيٓ إِلَىٰٓ أَجَلَ مُسَمَّى وَأَنَ ٱللَّهُ لُونَ خَبِيرٌ ( ﴿ فَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْحَقُّ وَأَنَّمَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْعَلَىٰ ٱلْكَبِيرُ ﴿ ۖ ٱلْمَرْزَ ٱلْفُلُكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِّنْ ءَايَنتِهِ ۚ إِنَّ فِى ذَالِكَ لَآيَنتِ لِـكُلِّ صَـبَّارِشَكُورِ ۞ وَلِذَاغَشِيَهُم مَّوْجٌ كُالظُّلُل دَعُواْ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴿ ثَكُ الْمُلَاجَنَهُمْ إِلَى ٱلْ فَمِنْهُم مُقْنَصِدُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَنِيْنَاۤ إِلَّا كُلَّ خَتَّارِكُ فُورِ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ اَتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَٱخْشُواْ يَوْمًا لَا يَجْزِى وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَن وَالِدِهِ وَشَيَّكَّ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ (٣٣) إِنَّاللَّهُ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنْزِكُ وَيَعْلَرُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْشٌ مَّاذَا تَصَيِبُ غَدًّا وَمَاتَدْرِى نَفْسُ بِأَيَ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيدٌ خَبِيرٌ اللَّ

الَّمَّ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَارَبِّ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ أَمْرَ مَقُولُونِ ٱفْتَرَيْكُ بَلْهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّيْكِ لِتُنذِرَ قَوْمًا خَلَقَ ٱلسَّمَلَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَ سْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشُ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ ـ مِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٌ أَفَلًا نْتَذَكّْرُونَ ﴿ ٣ ﴾ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ مَعْرَجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِرُكَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةِ مِمَّاتَعُدُّونَ ﴿ \* ﴾ ذَلِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا دُوِّ ٱلْعَرِيزُ ٱلرَّحِيثُرُ اللَّهِ مُا ٱلَّذِي ٓ ٱلَّذِي ٓ ٱحْسَنَ مَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ أَلْإِنسَانِ مِن طِينٍ ( ) لَالَةٍ مِّن مَّآءِ مَّهِينِ ٧٣ ثُمَّ سَوَّبِهُ وَنَفَخَ فِه مِن رُّوحِيةٍ ۚ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمَّعَ وَٱلْأَبْصَلَ وَٱلْأَفْتِدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشَّكُرُونَ ﴿ ﴾ وَقَالُواْ إِذَا صَلَلْتَ إِنَّ الْأَرْضِ أَاءِنَا لَفِي خَلِّقِ مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى قُكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّ

أَيُّ الَّا ابن ذكوان: تحفيق بلا إدخال



مُجْرِمُونِ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَرَ رَيِّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّامُوقِنُونِ اللهُ وَلَوْشِتْنَا لَا نَيْنَاكُلُ نَفْسِهُدَىٰهَا وَلِنَكِنَ حَقَّالُقَوْلُ مِنِي لَأُمَّلَأُنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٣ۗ فَذُوقُواْبِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ بَوْمِكُمْ هَٰذَاۤ إِنَّانَسِينَكُمْ وَذُوقُواْعَذَابِ ٱلْخُلِدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ الله إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِثَايَنتِنَاٱلَّذِينَ إِذَاذُكِرُواْ بِهَا خَرُواْ سُجَّدُا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَيِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْحُنُوبُهُمُ عَنِٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَكُهُمْ يُنفِقُونَ اللَّ فَلا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّآ أُخْفِي لَمُمْمِّن قُرَّةِ أَعَيْنِ جَزَّاءً مُ بِمَاكَانُواْيَعْمَلُونَ اللَّ ٱفْمَنَكَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَانَ فَاسِقَأْ يَسْتَوُدُنَ اللَّهُ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّيٰلِحَنتِ فَلَهُمْ جَنَّنْتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلُّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ وَأَمَّاٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْوَدِهُمُ ٱلنَّارُ كُلِّمَا أَرَادُوٓ أَأَن يَغْرُجُواْمِنْهَآ أَعِيدُواْفِيها وَفْيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِى كُنتُم بِهِ عَثَكَيِّبُونَ ۖ ۖ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ



وقيلَ ابن ذكوان: كسر الغاف رَٱلْعَذَابِٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ين لَمُمْ كُمْ أَهْلَكُنَامِن قَبَّا هِمْ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَأَينَتٍ أنَّانسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّ قَلَ يَوْمَ ٱلْفَتِّحِ لَا يَنفُعُ ٱلَّذِينَ

مشام وجهان ١. إدخال ألف بين الهمزتين وهو المقدم ٢. تحقيق بلا إدخال



## بِسْسِيرِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْزَ الرَّحْدِ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَيْفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَّ إِنَ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَأَتَّبِعَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن زَيِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللَّ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَنَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللَّ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِيدً وَمَا جَعَلَ أَزْوَجَكُمُ ٱلَّتِي تَظَلَهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَا يَكُرُ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآ عَكُمْ أَبْنَآ عَكُمْ ذَلِكُمْ فَوْلُكُم بِأَفَوْهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّكِيلَ (اللهُ ٱدْعُوهُمْ لِأَكَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُواْ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلِّدِينِ وَمُوَلِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ - وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا اللُّهِ ٱلنَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَلَجُهُ، أَمَّ هَانُهُمْ ۖ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَنْبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَآيِكُم مَّعْ رُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ١٠٠٠

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّتَنَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوجٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى آبَنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذَنَا مِنْهُم مِّيثَنَقًا غَلِيظَا 🖤 لِيَسْتَلَ ٱلصَّدِيقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ٨ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذَ جَآءَ تَكُمُّ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اللهُ إِذ جَاءُ وَكُمْ مِن فَوْقِكُمْ وَمِن أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذ زَّاغَتِ ٱلْأَبْصُنْرُ وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَىٰاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِأَلَّهِ ٱلظُّنُونَا آنَ هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُوَّمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَاكَا شَدِيدًا اللهُ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِلَّا عُرُولًا ٣٣٪ وَإِذْ قَالَت طَّلَا فِفَةٌ مِّنْهُمْ يَتَأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُورَ فَأَرْجِعُوٓ أَوَيَسْتَثَذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنِّيَىٰ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَاعَوْرَةٌ وَمَاهِىَ بِعَوْرَةٌ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا اللهُ وَلُو دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُمِلُوا ٱلْفِتْ نَهَ لَانَوْهَاوَمَاتَلَبَنُوا بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا ﴿ وَلَقَدْكَانُوا عَنَهَـدُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونِ ٱلْأَدْبَئْرُ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْتُولًا اللَّهِ

40000

جاًء ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

وصلاً:
وصلاً:
وصلاً:
كهشام
وقفاً: إمالة
والهمزة
والالف
والالالف
والالف
والالف

مُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ثُنُّ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْمِ أَرَادَ بِكُمْ سُوَّءًا أَوْ أَرَادَ بِكُرُّ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَمُمْ مِن دُوبِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا اللَّهُ ﴿ قَدْيَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُرٌ وَٱلْقَآبِلِينَ خْوَنِهِمْ هَلُمُ إِلَيْنَأُولَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ٱلسَّا ٱشِحَّةً مُ فَإِذَاجَآءَ ٱلْخُوفُ رَأَيْتُهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنْهُمْ كَٱلَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۚ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْفُ سَلَقُوكُمُ بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ أَوْلَيْكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١٠ يَعْسَبُونَ ٱلْأَعْزَابَ لَمْ يَذْهُبُواۚ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونِ ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَلُونَ عَنْ أَنْبَآيِكُمْ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمْ مَّا فَنَلُواْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ لَ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ إِسْرَةً حَسَنَةٌ لِّمَنَ كَانَ يَرْجُواْ اللَّهُ وَالْيَوْمُ ٱلْآخِرَ وَنَكَرَاللَّهُ كَثِيرًا ۞ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُوَّمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَيْهِ اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِ

لُّ صِدْقُواْ مَا عَنْهُدُواِ اللهُ عَلْبُ وَمُنْهُم مِن أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ غَفُوزًا تَجِيمًا كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَرْ يَنَالُواْ خَيْراً وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَّ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيتًا عَزِيزًا اللهِ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَلَهُ رُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُبَ فَيهِ اللَّهُ مُنْكُوبَ وَبَأْسِرُوبَ فَرِيقًا ۞ وَأَوْرَثَكَّ وَأَمْوَاهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَعُوهَا وَّكَابَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّيُّ قُلِلِّأَزُوكِيكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ا وَزِينَتُهَا فَنَعَالَيْنَ أُمُيِّعَكُنَّ وَأَهُ لَا ﴿ اللَّهُ وَإِن كُنتُنَّ تُرَدِّنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,وَٱلدَّ ٱلْأَخِرَةَ فَإِنَّاللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجَّرًا عَظِ يَكِيْسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَكِحِشَةٍ ثُبَيِّنَ ابَ ضِعْفَيْنِ وَكَابَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِمُوا ﴿ ٣٠٠

الشاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين مالان



كَنَّ لِلَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَعْدُ لُجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿ ۚ كَانِسَآهُ ٱلنَّبِيّ لَسَثُنَّ كَأَحَدِ مِنَ ٱلِنِسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْثُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَظْمَعُ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ - مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفَا ( ) وَقِرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنِ تَبَرُّجَ ٱلْجَنِهِلِيَّةِٱلْأُولِيُّ وَأَقِمْنَ ٱلصَّـلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُرُ تَطْهِيرًا اللهُ وَأَذْكُرُب مَايْتُكِي فِي بِيُوتِكُنِّ مِنْ ءَايَنتِٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا اللَّهُ إنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينِ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَنِيٰينَ وَٱلْقَنِيٰنَتِ وَٱلصَّدِيقِينَ وَٱلصَّدِيقَتِ وَٱلصَّدِينَ وَٱلصَّابِرَاتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنَهِمِينَ وَٱلصَّنِيمَاتِ وَٱلْخَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَدْفِظَاتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَكُم مَّغَفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

تگون بانتا، و از د تعول بانده کون بانددون

لُكُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْضِ اللَّهُ وَرَبِّ اللهُ وَإِذِيُّفُولُ لِلَّذِي أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعُمْتَ عَلَيْهِ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتِّي ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَاٱللَّهُ - يهِ وَيَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلْهُ فَلَمَّا قَضَو ، زَيْدٌ مِّنْهَا وَطُرًا زَوَّجْنَكُهَا لِكُيُّ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي ۖ أَزُّوكِ إِذْعِيَآيِهِمْ إِذَا قَضَوْأُمِنْهُنَّ وَطَرَآُّوكًاكَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اللهُ مَّاكَانَ عَلَى ٱلنَّبِي مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرَضَ ٱللَّهُ لَأَمْسُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلُوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمُّرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِيبَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَغْشُونَهُ. وَلَا يَغْشُونَ أَحَدًّا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَهٰي بِٱللَّهِ حَسِيبًا (٣٠) مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِكن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتِمَ ٱلنَّبَيِّ نَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ اللَّهِ مَا الْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ١٠٠ وَسَبِّحُومُ بُكِّرُهُ وَأَصِيلًا ﴿ اللَّهُ هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَكَيٍّ مِّنَ ٱلظُّلُمُنَتِ إِلَى ٱلنُّورُّ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَجِ

نَهُمْ يَوْمَ يَلْقُونَهُ أَسُلُمُ وَأَعَدُ لَهُمُ أَجْرًا كُرِيمًا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا ٱرْسَلْنَكَ شَلِهِ دُاوَمُبَشِّرًا وَنَهْ ذِيرًا ١٠٠ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ ـ وَسِرَاجَامُّنِيرًا ﴿ اللَّهِ وَيَشِّراً لَمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلَا كَبِيرًا ﴿ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفرينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَكُهُمْ وَتُوكَلَّ لَى عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللهِ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَكَحْتُدُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُزًّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُرَ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنَدُّونَهَا فَمَيِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (اللَّهُ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ٱلَّذِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَ وَمَا مَلَكَتْ يَمينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَيِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّلِيْكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبِنَاتِ خَلَائِكَ ٱلَّذِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَهُ مُّوْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَ الِلنَّبِيّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَمَا خَالِصَكَةُ لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُ قَدْ عَلِمْنَكَامَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزُورِجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمُنُهُمْ لِكُيْلًا يَكُونَ عَلَيْكُ حَرَبُ وَكَاكَ اللَّهُ عَنْهُ رُا رَّحِكًا



جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَٰ لِكَ أَدْ فَنَ أَن وَلَا يَعْزَبُ وَبُرْضَابِ بِمَا ءَانَيْتُهُنَّ كُ مَافِى قُلُوبِكُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿ ۖ لَا يَجِلُ لَكَ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبُدُّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَجِ وَلَوْ أَعْجَبَكَ نُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكُتْ يَمِينُكُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ٣٤ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بِيُوتَ ٱلنَّبَىّ إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْمُ إِلَى طُعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِبنَّهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيِّ فَيَسْتَخِيء مِنكُمْ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْيِء مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَنَعًا فَسْتُلُوهُنَّ مِ وَرَآءِ حِجَابٍ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ كُمْ أَن تُوْذُواْ رَسُولَ ــ ٱللَّهِ وَكُلَّ أَن تَنكِحُوٓاْ أَزُوَجَ يهِ وَ أَبِدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿ إِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِن تُبْذُواٰشَيَّا أَوْتُخَفُّوهُ فَإِنَّاللَّهَ كَابَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمًا

**إنىكە** ابن دكوان: د داندن

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآيِهِنَّ وَلَآ إِخْوَنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآهِ إِخْوَنِهِنَّ وَلَا آَبْنَآءِ أَخُوَتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمُنْهُونَ وَأَتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا انَّ اللَّهُ وَمَلَيْكَتُهُ. يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا الَّذِيك ءَامَنُواْ صَهُ لُواْ عَلَيْهِ وَسَلِمُواْ تَسْلِيمًا ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْدُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ. لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَمُمَّ عَذَابًا مُهِينًا اللهُ وَالَّذِينَ يُؤَذُّونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا (اللهُ) يَتَأْيُهُا ٱلنَّبِيُّ قُلُ لِلْأَزْوَجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُوْمِنِينَ يُدْنِيكَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيْبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفَنَ فَلَا يُؤْذَيُّ وَكَاك ٱللَّهُ عَنْ فُورًا رَّحِيمًا ( الله عَلَيْنِ لَّرْ يَنْنُهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونِ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَّنَّكَ بهم ثُمَّ لَا يُجُاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ١ مَّلْعُونِيتُ أَيَّنَمَا ثُقِفُوٓا أُخِذُوا وَقُيِّـ لُوا نَفْتِ بِلَّا ۞ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبَلُ ۗ وَلَن يَجَدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مَا لِمِن



يَسْتُلُكَ ٱلنَّاسُ عَن ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَاللَّهِ وَمَا يُذْرِيكُ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا اللهِ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأَعَدُّ لَمُمْ سَعِيرًا اللهِ خَلِدِينَ فِهَا آَبُدُا لَا يَعِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا الله يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ النَّارِ يَقُولُونَ يَكَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهُ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا (١٠) وَقَالُوا رَبَّنا إِنَّا أَطُعْنَا سَادَ تِنَا وَكُبُرَّاءَ نَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا اللهِ رَبُّنَّا ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنَّهُمْ لَعَنَّا كَثِيرًا ١١ يَتَأَيُّمُ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوْاْ مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَحِيهَا ١٠ يَنَأْيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُعَلَّمُ يُصَلِّمُ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ. فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا الله إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْكَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ١٠٠ لِيعُذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ٧٠٠

فِي ٱلْأَخِرَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ۞ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِهَأُوهُوَ ٱلْغَفُورُ ﴿ ﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ كُمْ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَاّ أَصْعَـُرُ مِن ذَالِكَ عُبُرُ إِلَّا فِي كِتَبِ شَٰبِينٍ ۞ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدِيحَاتَ أُوْلَيَهِكَ لَكُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ أَلِيدٍ إِنَّ وَبَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِ مِن زَيْكَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَيَهْدِئَ إِلَىٰ صِرَطِ (٢) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ مُّكُمَّ إِذَا مُزَقِّتُ مِكُلِّ مُمَزَّقِ إِنَّكُمْ لَفِي خُلْقِ

ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ، جِنَّةُ اللِّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِٱلْبَعِيدِ (٥ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُم مِّرَكِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِۚ إِن نَّسَأَ نَخْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْنُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِنَ ٱلسَّمَآءَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لِكُلِّ عَبْدِمُنِيبِ 🕚 🏶 وَلَقَدْءَ الْيَنَا دَاوُدَمِنَّا فَضَلًّا يَنجِبَالُ أَوِّي مَعَهُ وَٱلطَّيْرِّ وَأَلْنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ (١٠٠٠) أَنِ ٱعْمَلُ سَنِغَنْتٍ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرِّدِ وَأَعْمَلُواْ صَلِحً إَإِنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأُسَلِّنَالُهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ بِإِذْنِ رَيِّهِ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ نَا نُذِقْ هُمِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ لُّونَ لَهُ مَايَشَآءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَٱلْجُوَابِ وَقُدُورِ رَّاسِينَتِّ أَعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُرِدَ شُكُرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ﴿ اللهُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَاتَتُهُ ٱلأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتُهُ فَلَمَّا خَرَّبَيَّنَتِ ٱلْجِفُّ أَن لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبَثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ال



مسكاتهو ابن دكوان: إسكان العمادة بُعِدُ ابن ذكوان: الف بعد الباء وتخفيف

وَلَقَدَّ صَدَقَ ابن دکوان: اظهاد

لِخُمُّطٍ وَأَثَلِ وَشَىءٍ مِّن سِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَكرَكْنَافِهَا قُرُى ظُهِرَةً بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظُلُمُوا أُحَادِيثَ وَمَزَّقَنَاهُمْ كُلُّ مُمَزَّقِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَٰتِ لِٓ كُلِّ صَ لِنَعْلَمُ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَمِنْهَ حَفِيظٌ ﴿ ﴿ فَأُلَّا مُكُالَّا عُواْ ٱلَّذِينَ كُورِكِ مِثْقَالَ ذُرَّة فِي





لِيْدُ حِماء كُمُ ابن ذكوان : اظهار وإمالة فتحة الجيم والألف

اِذْ تأمرونناً ابن دعوان: اطهاد أَنَّ نَكْفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَمُ وَا ٱلنَّدَامَةَ بَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغَلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُ زَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَاۤ أَرْسَلُنَا فِي قَرَّ إِلَّا قَالَ مُتَّرَفُوهِمَ إِنَّا بِمَا آرْسِلْتُ مِبِهِ عَكَيفُرُونَ وَقَالُواْ نَحَنُ أَكْتُرُ أَمُو لَا وَأَوْلَادًا قُلَ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكَنَّ أَكُثُرُ الذَّ

وَيَوْمَ غَشْرُهُمْ جَمِيعًا ثُمُّ نَقُولُ لِلْمَلَيْكِكَةِ أَهَنَوْلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ اللهُ قَالُواْ سُبْحَننَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِئُّ أَكَثُرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ اللَّ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَدِّبُونَ ٣ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ اَيَتُنَا يِتَنتِ قَالُواْ مَا هَنَذَآ إِلَّا رَجُلُّ يُرِيدُأَن يَصُدُّكُمْ عَمَاكَانَ يَعَبُدُ ءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنَذَآ إِلَّا إِفْكُ مُفْتَرَى وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَنَدَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ١ وَمَا ءَانَيْنَهُم مِن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِن نَذِيرٍ ١٠ وَكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَا ٓءَانَيْنَهُمْ فَكُذَّبُواْ رُسُلِيٌّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ اللَّ ﴿ قُلْ إِنَّمَآ أَعِظُكُم بِوَحِدَةٍ أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ لَنَفَكُّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ (١٠) قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِفَهُو لَكُمْ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ اللهُ قُلْ إِنَّ رَبِي يَقَذِفُ بِٱلْمَقِيَّ عَلَّمُ ٱلْفَيُوبِ اللهُ

جاء هم ابن ذكوان: المرافقة فتحة المرافقة فتحة المرافقة فتحة المرافقة فتحة المرافقة فتحة المرافقة المر



حماء ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

٥ وَلَوْتَرَى إِذْفَرْعُواْفَلَافَوْتَ ﴾ وَقَالُواْ ءَامَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ ٱلتَّـذَ

كُم بِٱللَّهِ ٱلْعَرُودُ ۚ ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَاكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدَّعُواْ حِزْيَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ الآلُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْوَعَمِلُواْ الصَّيٰلِحَتِ جُرُّكِبِيرٌ ﴿ ﴿ ۚ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُۥسُوءُ عَمَلِهِۦفُرَءَاهُ حَمَّ فَإِنَّٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَهَدِى مَن يَشَآءُ فَلَا نَذْهَبُ نَفْسُ رَيٍّ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَايَصْنَعُونَ اللَّهُ وَٱللَّهُ ٱلَّذِيَّ أَرْسَلَ ِسَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيْتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ كَذَٰلِكَ ٱلنَّشُورُ (١٠٠٠) مَنكَانَ يُرِيدُ ٱلْعَزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعَزَّةَ جُمِعًا كُرِمِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نَطَفَةٍ ثُمَّ جَعَ بِنْ عُمْرِهِ ۗ إِلَّا فِي كِنَابً إِنَّ ذَٰ لِكَ

فرء أه ابن ذكوان وجهان: ١. إمالة فتحا الرأه والهمزة والألف وهو المقدم

ٱلْبَحْرَانِ هَنْذَا عَذْبُ فُرَاتُ سَآبِغٌ شَرَايُهُ, وَهَنْذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَمِن كُلِ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حلْمَةُ تَلْسُهُ نَهَا ۚ وَبَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضِّلِهِ. وَلَعَلَّكُمْ نَشَكُرُونِ إِنَّ يُولِجُ الَّيْلَ فِي ٱلنَّهَالِ وَثُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلَ مُّسَمَّى ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلَّكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ. مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ ﴿ اللَّهُ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يُسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اُسْتَجَابُواْ لَكُوْ وَيُوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّنُكَ مِثْلُ خَبِيرِ (الله الله عَنَانَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُكُ ٱلْفُ عَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَٱلْغَنَيُّ ٱلْحَمِيدُ اللَّهِ إِن يَشَأُ يُذُهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ اللَّهُ الْحَصِيدِ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَرْبِيزِ ((١٠) وَلَا تَرْرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ ٱخْرَيْ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُـرْيَنَّ إِنَّمَا نُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَغْشَوْرِكَ رَبُّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةُ ۗ وَمَن تَذَكُّنُ فَإِنَّمَا يَـ تَزُّكُى لِنَفْسِيةً . وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ (اللَّهُ



إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقَّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ يرٌ ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذَّبَ ٱلَّذِيكَ هِمْ جَآءَ نَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ وَبِٱلزَّبْرِ وَبِٱلْكِتَا اللهُ أَمُو أَخَذَتُ ٱلَّذِينَ كَفُرُو لَوْتَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِۦثُمَرَٰتِ تُخْنِلْفًا ٱلْوَانَهُا وَمِنَ ٱلْحِبَالِ جُدَدُ إِيضٌ وَحُمْرٌ ثُخْتَكِكُ ٱلْوَنْهَا وَغَرَبِيبُ شُودٌ ﴿ ﴿ ۚ وَمِنِ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآتِ وَٱلْأَنْعَ مُغْتَلِفُ أَلُو ٰنُهُۥكُذَالِكُ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْ يُزِّغَفُورُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَّلُونَ

جاء مو ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم

أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدُ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ ـ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿ ٣ ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْأ نُقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ ۚ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ لُ ٱلۡكَبِيرُ ﴿ ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ اوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤْلُواْ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيثٌ ﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيَّ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَيِّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِي أَحَلْنَا دَارَٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْبِلِهِ لَا يَمَشُّنَا انَصَبُ وَلَا يَمَشُّ نَافِهَا لُغُوبٌ ١٠٠٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمَّ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم عَذَابِهَا كَذَاكِ نَجْزِي كُلِّ كَفُورٍ (٣) وَهُمْ يَصْطَرَ فِهَا رَبُّنَا ٱخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَ ُوَلَوْنُعُيْمَرُكُم مَّايَتُذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكُّرُ وَحَاءَكُمُ ٱلنَّ بٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ إِنَّهُ، عَليبُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ

دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَكُمْ شِرْكَ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْءَ اتَيْنَهُمْ كِنَبُا فَهُمْ عَلَى بِيّنَتِ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا الْ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَأَنْ تَزُولًا وَلَيِن زَالَتَآإِنْ أَمْسَكُهُمَامِنْ أَحَدِ مِّنَابَعْدِةِ ۚ ـ مَّازَادَهُمْ إِلَّا نَفُورًا ﴿ اللَّهُ ٱلسِّيحُبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْمَ ٱلسَّمَ وَلَا يَحِيثُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّتَى ۚ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلۡ سَٰظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأُوَّلِينَ رَّضِ فَنَظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِيةً ٱكَاكَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنشَىءٍ فِي فِ ٱلْأَرْضُ إِنَّهُ كَانَ عَلَيمًا قَدِيرًا



جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف ( الموضمين)

زادهم ابن ذكوان وجهان: ۱. بالفتح ۲.إمالة فتحة الزاي والألف

السيم مشام وننا: تلانة أوجه

 وَلَوْ يُوْاخِذُ ٱللّهُ ٱلنّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَاْتِةٍ وَلَاكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِمُسَمَّىٰ ظَهْرِهَا مِن دَاْتِةٍ وَلَاكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِمُسَمَّىٰ فَإِنَ اللّهَ كَانَ بِعِبَ ادِهِ عَبِيرًا (اللهُ فَا ذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَ اللّهَ كَانَ بِعِبَ ادِهِ عَبِيرًا (اللهُ فَا ذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَ اللّهُ كَانَ بِعِبَ ادِهِ عَبِيرًا (اللهُ فَا ذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِن اللّهُ كَانَ بِعِبَ ادِهِ عَبِيرًا اللهُ كَانَ بِعِبَ ادِهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ كَانَ بِعِبَ ادِهِ عَلَيْ اللّهُ كَانَ بِعِبَ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَالَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّ

يسَ وَالقُرْءَ انِ الْحَكِيمِ ( ) إِنّك لَمِن الْمُرْسَلِين ( ) عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ( ) اَنْدِر اَلْعَرِيزِ الرَّحِيمِ ( ) اِلنُنذِر فَوْمَامَا أَنْذِرَءَ ابَا وَهُمْ فَهُمْ عَنفِلُون ( ) لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى اَكْثَرِهِمْ الْفَدْرَءَ ابَا وَهُمْ لَا يُوْمِنُون ( ) إِنّا جَعَلْنا فِي اَعْنَقِهِمْ اَغْلَالاً فَهِي إِلَى فَهُمْ لَا يُتَقِيمُ اَغْلَلاً فَهِي إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُ تُعْفِمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

كُرُ وَخَشِيَ ٱلرَّحْنَنَ بِٱلْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِٱ

إِنَّا نَعُنُ نُحْيِ ٱلْمُوتَا وَنَهُ

وجهان ۱. التسهيل مع الإدخال ٢. تعنيق الهمزة الثانية مع الإدخال عأفذرتهم

ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَكُرُهُمُّ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنُهُ فِي إِمَامِ مُّبِينِ (١١)

إِذْ أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَ لُونَ اللَّ قَالُواْ مَا أَنتُو إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكَ اوَمَ ن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكَلِينُونَ ﴿ اللَّهُ قَالُواْ رَبُّنَا كُمْ لَبِن لَمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمُنَّكُمْ وَلَيْمَسَّنَّكُمْ اللهُ قَالُواْ طَكَيْرُكُمْ مَّعَكُمُّ أَيِن ذُكِرْثُمُ مُشْرِفُونِ ﴿ ﴿ ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقَوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسِكِلِينَ ﴿ ثَنَّ اتَّبِعُواْ مَن وَهُم مُّهُنَّدُونَ۞ وَمَا ءَ الْتَخَذُ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهِ كَ إِن تُرْجَعُونَ ﴿ إِذَا لَّهُ مِضَلَالِ مُّبِينِ (٣) إِذِّت غُفَّ لي رَبِّي وجع

إِذْ جِمَاءَ هَا ابن ذكوان: إظهار وإمالة فتحة الجيم والألف

هشام وجهان: ۱. تحقيق مع الإدخال ۲. تحقيق بلا إدخال

أين ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال

وجاء ابن ذكوان: إمالة فتعة الجيم والألف

مشام وجهان: ۱. التسهيل مع الإدخال ع الميخيل

تحقیق الهمزة الثانیا مع الإدخال
 مع الإدخال
 مع المخدال

ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال

قِيلَ



نْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِمَا يَأْتِيهِ مِ مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِـ ـ جِعُونَ ﴿٣﴾ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّذَيْنَا مُحْضَرُونَ ايَةٌ لَمُّهُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْـتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا ب وَفَجَّرْنَا فِهَا مِنَ الْفُيُونِ (٣٣) لِيَأْكُلُواْمِن ثَمَرهِ لَتُهُ أَيَّدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ سُبْحَنَ ٱلَّذِي لَمُونَ ﴿ وَءَايَـةً لَهُمُ ٱلْيُلُ نَسُ فَإِذَاهُم مُظَلِمُونَ ﴿ ﴿ وَالشَّمْسُ تَحَدِّرِي عَادَ كَأَلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ ﴿ كُنَّ كُا ٱلشَّمْسُ مَلْبَعَى ٱلْقَمَرُ وَلِا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَازُ وَكُلُّ فِي فَلَكِي يَسْبَحُونَ

اًلَّعِيُّونِ ابن ذكوان: كسر العين لَمُ مِن مِثْلِهِ مَا لَزُكُبُونَ ﴿ ۚ كَا إِن نَّشَأَ نُغُرِقُهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَاهُمْ يُنْفَذُونَ (اللَّهُ) إِلَّارَحْمَةُ مِّنَّا وَمَتَعَّا إِلَى حِينِ ((٣)) وَإِذَا فَيْلَ لَهُمُ أَنَّقُواْ مَابِينَ أَيْدِيكُمْ وَمَاخَلْفَكُوْ لَعَلَّكُوْ ثُرْحُمُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْءَاكِةٍ مِّنْءَاكِتِ رَبِّهُمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَامُعْرِضِ وْهُ ﴾ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ أَنفِقُو أُمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ ح لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْطُعِهُمَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ ٱطَّعَمَهُۥ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِ ضَلَالِ ثَبِينِ ﴿ ثَا ﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَلَاا ٱلْوَعُدُ إِن كَنتُمُ صَلِدِقِينَ الله المَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَلِعِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ عَضِمُونَ يعُونَ تَوْصِيَةً وَلا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِ دَةَ فَإِذَا هُمْ جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحَّضَرُونَ ﴿ ثَنَّ فَٱلْيَوْمَ لَا تُظْلُمُ عًا وَلَا تَجْدُ زُونَ

**قيلً** ابن ذكوان: كسر القاف (المضمد:)

مخصمون ابن ذكوان: كسر الخاء

مَّايَدَّعُونَ ﴿ ﴾ سَلَنُهُ قَوْلًا مِن زَّبِ رَّحِيمٍ ﴿ ﴾ وَٱمْتَنْرُوا ٱلْيَوْمَ مُونَ ﴿ ٥٠ ﴾ أَلَرُ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَسَبَى عَادَمَ أَن لشَّيْطَانَّ إِنَّهُ الكُوْرَ عَدُقٌ مَبِينٌ ﴿ ﴿ وَأَنُ اَعْبُدُونِي لْأَمُّسْتَقِيدُ ﴿ ﴿ ﴾ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُورٌ جُبُلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ اللَّ هَاذِهِ عَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اللهُ أَصْلَوْهَا أَلِيُوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللَّ اللَّهِ اللَّهِ مَغَيْتِمُ عَلَىٰٓ أَفَوْهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَاۤ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ لَـ فَأَنِّكَ يُبْصِرُونِكَ ﴿ فَأَنَّ وَلَوْ نَشَآهُ لَمَسَخَنَاهُمْ لمرفكا أنستك محوأ مُضِيبًا وَلَا رَجِعُونَ نُعَيِّرُهُ نَنْكُسُهُ فِي أَخْلُقَ أَفَلَا يَغْقِلُونَ ﴿ ١٠٠٠) وَمَاعَلَّمَنَاهُ ٱلشِّعْرَ وَمَانِلُنَعَى لَهُ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّاذِكُرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ اوَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى اَ



تَعَقِلُونَ ابن ذکوان: بالناء بدل الداء

كُونَ ﴿ ۚ ﴾ وَذَلَلْنَهَا لَكُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَ ارِبِّ أَفَلا يَشْكُرُونَ ﴿ ﴿ وَاللَّهِ وَاتَّخَذُواْ وكأئم فبيامنكفع ومش من دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةَ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ١٠٠ اللَّهُ لَايَسْتَطِيعُونَ هُمْ وَهُمْ لَمُمْ جُندُتُ تُحْضَرُونَ اللَّهِ فَلاَ يَحْزُنكَ قَوْلُهُمُّ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ أُوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نَظَفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيدُ مُّبِينٌ الله وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَهِى خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظَامَ وَهِي رَمِيكُ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُ مُ اللَّهُ اللَّهُ قُلْ يُعْيِيهَا ٱلَّذِي ٓ أَنشَا هَآ أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوبِكُلِّ خَلْقِ عَلِيكُمْ (٣) ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُم مِنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَآ أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴿ ۚ إِنَّ الْحَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَندِرِ عَلَىٰٓ أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللَّهُ السَّا إِنَّمَآ أَمْرُهُۥ إِذَآ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لنَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُونَ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مُلَكُ

ومشارب ابن دکوان:

## بِسْسِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْزِ ٱلرَّحْرِ

وَٱلصَّنْفَاتِ صَفًّا ﴿ ۚ ۚ فَٱلرَّجَرَتِ زَجْرًا ۞ فَٱلنَّلِيَتِ ذِكُرًّا ۞ إِنَّ إِلَنْهَكُوْ لَوْبِعِدُ ﴿ اللَّهُ أَلْسَّمَنُوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَـٰرِقِ ۗ ﴿ إِنَّا زَيِّنَا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةِٱلْكُوَاكِبِ ۗ ﴿ وَجِفَظًا مِّنَكُلِ شَيْطَانِمَارِدِ اللهُ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى ٱلْمَلِلا ٱلْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبِ ﴿ لَا مُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابُ وَاصِبُ ﴿ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطَفَةَ فَأَنْيَعَهُ مِشْهَابٌ ثَاقِبٌ اللهِ فَأَسْتَفْيِهِمْ أَهُمْ أَشَدُ خَلْقًا أُم مَّنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَهُم مِن طِينٍ لَّارْبِ اللهُ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ ﴿ أَن اللَّهُ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ﴿ أَن وَإِذَا رَأُواْ ءَايَهُ يَسْتَسْخِرُونَ اللهُ وَقَالُوا إِنْ هَنَذَآ إِلَّا سِخْرُمُبِينُ اللَّهِ اِذَا مُنْنَا وَكُنَّا نُرَابًا وَعَظَمًا أَءِنَا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ أَوْءَابَآؤُنَا ٱلْأُوَّلُونَ ﴿ فَلَ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ اللهُ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَخِدَةٌ فَإِذَاهُمْ يَنظُرُونَ اللَّ وَقَالُواْ يَكُونِلُنَا هَلَا يَوْمُ ٱلدِّينِ اللهِ هَلَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَتَكَذِّبُوك اللهِ المَّشِرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْمَحِيمِ ٣ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَسْتُولُونَ ١٠

أَعِنَّا ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال



مَالَكُوْ لَانْنَاصَرُونَ ۞ بَلْ هُرُالَيْوَمَ مُسْتَسْلِمُونَ ۞ وَأَقِبَلَ بَعْضُ عَلَى بَغْضِ يَسَاءَ لُونَ اللَّ قَالُوٓ إِنَّكُمْ كُنُّمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ اللَّ قَالُوا بَل لَّمْرَتَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ٣٠ وَمَا كَانَ لَنَاعَلَيْكُم مِن سُلْطَكَيٌّ بَلْكُنُّمْ قَوْمًاطَلِغِينَ ﴿ فَكَنَّ عَلَيْنَاقَوْلُ رَبِّنَٱ إِنَّا لَذَآ بِقُونَ ﴿ ۖ اللَّهِ عَل فَأَغُويْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَنْوِينَ ﴿ إِنَّ الْإِنَّهُمْ يَوْمَبِذٍ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اللهُ إِنَّا كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ إِنَّهُمْ كَانُوٓ أَ إِذَا قَيْلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُمْ مُونَ اللَّهُ وَيَقُولُونَ أَبِنَا لَتَارِكُواْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرِ مَجْنُونِ ١٣ كَا جَاءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١١ إِنَّكُمْ لَذَآبِهُوا ٱلْعَذَابِ ٱلأَلِيمِ السا وَمَا تَجْزُونَ إِلَّا مَاكُنَكُمْ نَعْ مَلُونَ وَ" إِلَّا عِبَادَاللَّهِ الْمُخلِصِينَ ( اللهِ الْمُؤلِيكِ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ( اللهِ اللهِ المُخلِصِينَ فَوَكِهُ وَهُم مُّكُرَمُونَ اللهُ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ اللهُ عَلَى سُرُرِ مُنَقَبِلِينَ اللهُ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِن مَعِينِ اللهُ بَيْضَآءَ لَذَهِ لِلشَّرِبِينَ الله فِيهَا غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُون ﴿ اللَّهُ وَعِندُهُمْ قَاصِرَتُ اللَّهُ وَعِندُهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ ﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكَّنُونٌ ﴿ فَأَفْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَغْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ٧٠٠ قَالَ قَا بِلُ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ١٠٠٠

**قیلَ** ابن ذکوان:

هشام وجهان: ١. تحقيق مع الإدخال ٢. تحقيق بلا إدخال

اوت ابن ذکوان: تحقیق بلا ادخال

جماء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف أَيِّهِ نَّلُكُ ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال

أَيِّهِ فَّأُ ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال

فرء اه ابن ذكوان وجهان: ۱. إمالة وهوالمقدم



إِذْ جاءً ابن ذكوان: إظهار وإمالة فتحة الجيم والألف

> أَيِفُكُا ابن ذكوان: تمتيق بلا إدخال

يَكَأَبَتُ وفقاً: بالهاء الله لاكوان: إمالة فتعة الشين والالف قَـدْ صَـدَّقْتَ ابن ذکوان: إظهار ٱلْبَلَتَوَّا ٱلْمُبِينُ ۞ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ ۞ وَتَرَّكْنَا عَلَيْهِ فِي اللُّهُ عَلَى إِبْرَهِيمَ اللَّهُ كَذَلِكَ بَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الله وكَنْزُكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَنَى وَمِن ذُرِّيَّتِهِ مَا الله وَلَقَدْ مَنْكَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَنَصَرْنَكُهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْعَلِينَ ﴿ اللَّهِ وَءَالَّيْنَهُمَا ٱلْكِئَبَ الله سَلَنُدُ عَلَىٰ مُوسِّى وَهَارُونَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۗ أَلَا نُنْقُونَ ﴿ ﴿ أَنَا عُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ

وَرِانَ ابن ذكوان وجهان: ١-كهشام بدل ممزة بدل ممزة ووو القدم ووو القدم د (الآيات) بها بهمزة

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ اللَّهُ إِلَّاعِبَادَاللَّهِ الْمُخْلِصِينَ وَتَرَكُّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ اللَّ سَلَمُ عَلَى ءالِيَاسِينَ اللَّهُ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ آلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ آلَ اللَّهُ المُوطَا لِّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ ۗ إِذْ نَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُۥ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِٱلْفَكِيرِينَ اللهُ ثُمَّ دَمَّرَنَا ٱلْآخَرِينَ اللهُ وَإِنَّكُولَكُمُ وَنَعَلَيْهِم مُصْبِحِينَ اللهُ وَبِالَّذِيُّ أَفَلَاتَعْقِلُونَ اللهُ وَإِنَّا يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذَا بَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمُشْحُونِ ﴿ فَا فَسَاهُمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (إِنا ) فَالْنَقَمَهُ الْحُوثُ وَهُومُلِيمٌ (إِنا ) فَلُوَلَا أَنَّهُ، كَانَ مِنَ ٱلْمُسَيِّحِينَ اللَّ ٱلْمِثَ فِي بَطْنِهِ عِلْ اللَّ يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهِ ﴿ فَنَبَذْنَهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَسَقِيمٌ اللَّهِ وَأَبْلَتْنَاعَلَتِهِ شَجَرَةً مِن يَقْطِينِ اللهِ وَأَرْسَلْنَكُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ اللهُ اللهِ مَن يَقْطِينِ اللهِ وَأَرْسَلْنَكُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ اللهُ فَعَامَنُوا فَمَتَّعْنَهُمْ إِلَى حِينِ اللهِ فَأَسْتَفْتِهِ مَ أَلِرَتِكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُ مُ الْبَنُوبَ اللَّ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَيَ كَنَا إِنَانًا وَهُمْ شَنهِدُوك السالاللهُ أَلآ إِنَّهُم مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُوك السالاللهُ وَلَدَ ٱللهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ أَنْ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَىٱلْبَنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



مَا لَكُرْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿ ﴿ أَفَلَا لَذَكَرُونَ ﴿ ﴿ أَمُ لَكُرُ سُلَطَانٌ مُّب اللهُ فَأَتُواْبِكِنَدِكُمْ إِنكُنتُمْ صَادِقِينَ اللهَ وَجَعَلُواْبَيْنَهُ,وَبَهَنَٱلِجِنَّةِ نَسَبًّا وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ اللَّهُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ الْ إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهَ الْمُخْلِصِينَ اللَّهُ فَإِنَّكُمْ وَمَاتَعْبُدُونَ اللَّهُ مَا أَنتُرْ عَلَيْهِ بِفَيْتِنِينَ اللَّ إِلَّامَنْ هُوَصَالِ ٱلْجَيْحِيجِ اللَّ وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ,مَقَامٌ مَّعَلُومٌ ﴿ إِنَّ الْنَحْنُ الصَّافَوُنَ ﴿ إِنَّا لَيَحْنُ ٱلْمُسَبِحُونَ اللهُ وَإِن كَانُوا لِيَقُولُونَ اللهُ لَوَأَنَّ عِندَنَاذِكُرا مِنَ الْأُولِينَ اللهُ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ اللَّ فَكُفَرُواْ بِدِّ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَلَقَد سَّبَفَتْ كَلِمَنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ السُّ إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَنصُورُونَ السُّ وَإِنَّ جُندَنَا لَمُكُمُ ٱلْغَلِبُونَ الس فَنُولَ عَنْهُمْ حَتَى حِينِ الس وَأَبْضِرْهُمْ فَسُوفَ يُبْعِيرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ أَفِيعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ ﴿ ﴾ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ﴿ فَكُولًا عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ﴿ فَ الْمُصِرِّ فَسَوْفَ بُرُونَ ﴿ اللَّهُ سُبِّحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا يَصِفُونَ ﴿ ﴿ وَسَلَنَّمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ وَلَلْمَدُّ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ

وَلَقَدُ سَبُقَتُ ابن ذكوان: إظهاد

صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِيعِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ۖ كَرْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنَادَواْ قَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ﴿ ۖ ۚ وَعِجْبُواْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِنْهُمُ وَقَالَ ٱلْكَيْفِرُونَ هَاذَا سَاحِرُ كُذَابُ الْ ٱجَعَلَالْاَلِمَةَ إِلَىهَا وَحِدًّا إِنَّ هَذَا لَشَيْءُ عُجَابٌ ( ) وَأَنطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُرُ ۗ إِنَّ هَلَا الشَّيْءُ يُسُرَادُ (١٠) مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا ٱخْذِلَكُ ۗ أَا اللَّهُ الْالْ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِ شَكِ مِن ذِكْرِى بَل لَمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ ٧ ٱمْرِعِندُهُمْ خَزَآبِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ ۞ ٱمْرَلَهُم مُّلُكُ السَّمَوَتِ وَإِلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْبَقُوا فِي ٱلْأَسْبَلِ ( اللَّهُ اللَّهُ جُمنَدُ مَّا هُـَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ ٱلْأَخْزَابِ ( ﴿ كُذَّبَتَ قَبْلُهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْنَادِ ﴿ وَثَكُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَابُ أَوْلَتِهِكَ ٱلْأَحْزَابُ ﴿ اللَّهُ إِن كُلَّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُ ، ٣ وَمَا يَنْظُرُ هَلَوُٰلآءِ إِلَّا صَيْحَةُ وَبَحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقِ ﴿ ۚ ﴾ وَقَالُواْ رَبُّنَا عَجَل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ بَوْ مِرِ ٱلْحِسَابِ ﴿ ۗ ۗ ﴾

جِمَّاءَ هُمُ ابن ذكوان: إمالة منحة

مشام ثلاثة ارجه: ارتبة كالتالي: المرقة الثانية مع الإدخال المرة مع تحقيق المهزة مع تحقيق الثانية الثانية الخال الخال الخال المخال الم المخال المار اِذَ سَوْرُوا ابن ذکوان: اظهاد



المحراب ابن دكوان اجمالة وجهان: الجمالة الموالمقدم المحرالمقدم المحرالمالية المحرال المحرال المحرالية المام المانالية الما المانالة المانالي الماناة المانالة المانالية الماة المانالة المانالة المانالة المانالة الماا



مَعُهُ لِيُسَبِخْنَ بِٱلْعَشِي وَٱلْإِشْرَاقِ ﴿ ﴿ وَٱلطَّيْرَ ٱلْمِحْرَابَ الْ إِذ دَّخَلُواْ عَلَى دَاوُردَ فَفَرْعَ مِنْهُمٌّ قَالُواْ لَا تَخَفَّ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضِ فَأَحْكُم بَيْنَـٰنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تَشْطِطُ وَٱهْدِنَاۤ إِلَىٰ سَوَآءِٱلصِّرَطِ ﴿ ۚ إِنَّ هَلَاۤ اَأْخِي لَهُ رِيِّسْعٌ وَيَسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْحَةٌ وَكَحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ ٣٠ قَالَ لَقَدْظُلَمَكَ بِسُوَّالِ نَجْمَٰنِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّكُثِيرًا مِّنَٱلْخُلُطَّآءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّاهُمٌّ وَظُنَّ دَاوُدِدُ أَنَّمَا فَنُنَّهُ فَأَسْتَغْفَرَرَيُّهُۥ وَخَرَّ رَأَ الله (٣٣) فَغَفَرْنَا لَهُ وَذَالِكَ وَإِنَّ لَهُ، عِندَنَا لَزُلِّهَ إِنَّ لَهُ، عِندَنَا لَزُلِّهَ إ

وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلُا ۚ ذَٰلِكَ ظُنُّ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّادِ ( اللهِ الْمَنْجَعَلُ الَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَكِمُلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ آمْنِجَعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ اللهُ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبِنَرُكُ لِيَدَّبَّرُواْ ءَاينتِهِ- وَلِينَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَيِ (١٠) وَوَهَبْنَا لِدَاوُردَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ الله المُعْرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ الصَّافِنَاتُ ٱلْجِيَادُ اللّ الْفَيْ فَقَالَ إِنِّ أَحْبَبْتُ حُبُّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ اللَّ اللَّهِ اللَّهُ الم رُدُّوهَا عَلَى فَطَفِقَ مَسْخًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدُ فَتَـنَا سُلِيْمُنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِهِ عِ جَسكا أَثُمَّ أَنَابَ ﴿٣٣﴾ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِيٌّ إِنَّكَ أَنَ ٱلْوَهَّابُ (٣) فَسَخَرْنَا لَهُ ٱلرِّيجَ جَرِي بِأَمْرِهِ وَرُخَاةً حَيْثُ أَصَابَ ( الله وَ وَالشَّيَطِينَ كُلُّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصٍ (٣) وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ (٣) هَلْذَا عَطَآؤُنَا فَأَمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ ﴿ ۖ ﴾ وَإِنَّالُهُ,عِندَنَا لَزُلْفِي وَحُسْنَ مَثَابِ ﴿ ﴿ إِنَّ كُرْعَبْدُنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُۥ أَنِّي مَسَّنَى ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابِ الْ الْكُارْكُضُ برِجْلِكَ هَاذَا

وعذاب المركور المركور

وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ أَهْلُهُۥ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَئِ (٤٢) وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثَافَاُضْرِب بِهِ ، وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا يَعْمَ الْعَبَدَّ إِنَّهُ وَأَوَّاكُ السُّ وَاذَكُرْ عِبَدَنّا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَدرِ ﴿ إِنَّ إِنَّا ٱخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّارِ (اللهُ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصطَفَيْنَ ٱلْآخَيَارِ (اللهُ وَٱذَكُرُ إِسْمَنِعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ وَكُلُّ مِّنَ ٱلْأَخْيَادِ ﴿ ﴿ هَا ۖ هَٰذَا ذِكُرٌّ ۗ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسِّنَ مَنَابِ ((١) جَنَّتِ عَدْنِ مُفَنَّحَةً لَمْمُ ٱلْأَبُوبُ (ا) مُتَكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةِ كَيْنِهَ وَصَرَابِ (اللهُ اللهُ الل ﴿ وَعِندَهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ ﴿ اللَّهِ هَنذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ (اللهُ إِنَّا هَنَذَا لَرَزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ ((اللهُ هَنذَّا وَإِنَّ لِلطَّعِينَ لَشَرَّ مَنَابِ ( ﴿ جَهَنَّمَ يَصَلَوْنَهَا فَيِلْسَ لَلِهَادُ ﴿ هَا لَهُ اللَّهُ اللَّ فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيثُ وَعَسَاقُ الآهُ وَءَاخَرُ مِن شَكَلِمِ الزَّوَاجُ الْاهُ هَنذَا فَوْجٌ مُقْنَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا ٱلنَّارِ (١٠٠٠) قَالُواْ بَلَ أَنتُوْ لَا مَرْحَبَّا بِكُوْ أَنتُوْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَّا فَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ﴿ ﴿ ﴿ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَنِذَا فَزِدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ ﴿ ١٠

**يخالِصةٍ** ابن ذكوان:



وَقَالُواْمَالَنَالَانَرَيْ رِجَالًا كُنَّانَعُدُّهُم مِّنَٱلْأَشْرَارِ اللَّا أَتَّخَذْنَهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهَّلِ ٱلنَّارِ (٣) قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌّ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُالْقَهَارُ (اللَّ رَبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيَّنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ ﴿ ﴿ اللَّهُ الْهُونَبُوُّا عَظِيمُ اللهُ أَنتُمُ عَنْدُمُعُ رِضُونَ اللهُ مَاكَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلِإِ ٱلْأَعْلَقَ إِذْ يَغْنَصِمُونَ ﴿ ﴿ إِن يُوحَىٰ إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينُ ﴿ ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِيكَةِ إِنِّي خَلِقٌ بَشَرًا مِن طِينٍ ﴿ ثُنَّ ۖ فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَنجِدِينَ ﴿ ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْزِكُهُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَسْتَكْبَرَ وَكَانَمِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ أَنَّ اللَّهُ قَالَ يَّا إِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسْجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيِّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْكُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿ إِنَّ ۚ قَالَ أَنَا ۚ خَيْرٌ مِّنِ أَهُ خَلَقُنْ فِي مِنْ أَارِ وَخَلَقْنَهُ مِن طِينٍ ٧٠٠) قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ ١٧٠ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيٓ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ ﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِ إِلَى يَوْمِرُبُعَثُونَ ﴿ فَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ﴿ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ فَالَافِيعِزَّ لِكَ الْمُنظرِينَ ﴿ فَالَافِيعِزَّ لِكَ بُّغُوبِنَّهُمُ أَجْمَعِينَ ((a) إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلِصِينَ (a)

قَالَ فَأَلْحَقَّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴿ ﴾ قُلْمَا أَسْعُكُ كُرْعَلَيْهِ مِنْ أَجْرِومَا أَنَا مِزَالْتُكَلِّفِينَ (١٨) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿ (١٨) وَلَنْعَلَمُنَّ نَبَأَهُ, بَعْ دَحِير تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللهِ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ (0) أَلَا يلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُّ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِي ٓ اَ مَانَعَبُدُهُمْ إِلَّالِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيَّ إِنَّ ٱللَّهَ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمَّ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَكَنذِ بُّ كَفَّارُ ﴿ ثُنُّ لُّوَأَرَادَ أَلَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَى مِمَّا يَغَلُقُ مَا يَشَكَآةٌ سُبْحَكُنَةً هُوَ اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ (٥) خَلَقَ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكُوِّرُٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيْلِّ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَهَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَالِ مُّسَاتًى ۚ أَلَا هُوَ ٱلْعَازِيزُ ٱلْعَفَّارُ الْ

مشام وجهان دون صلة وهو المقدم يرضه الهاء الهاء يرب و المان ذكوان: وصل الهاء



خَلَقَكُرُ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُمُ مِنَ ٱلْأَنْعُنَمِ ثَمَنِيَةً أَزْوَجٍ يَغْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَنِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَنتِ ثَلَثْ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُو فَأَنَّ تُصَرَفُونَ اللَّهُ إِن تَكْفُرُوا فَإِتَ اللَّهَ غَنِيُّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرِ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمُّ وَلَا تَزِرُ وَانِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَيُّ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّتُكُمُ بِمَا كُنْئُمْ تَعْمَلُونْ إِنَّهُ عَلِيدٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٣٠٠ ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَارَيَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ. نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَاكَانَ يَدْعُوٓ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفُرِكَ قَلِيلًا ۚ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَلِ النَّارِ ﴿ ﴾ أَمَّنْ هُوَ قَنِيتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدَاوَقَآ بِمَا يَحْذَرُ ٱلْأَخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِهِ أَ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلأَلْبَبِ ( فَلَ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اَنَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَالْدِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَانَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً إِنَّمَا يُوكَفَّ ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابِ اللهِ

قُلْ إِنَّ أَمِرِتُ أَنْ أَعْبُدَاللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ اللَّ وَأَمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ثَلَ اِنِّيَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يُوْمٍ عَظِيمٍ اللهُ قُلِ ٱللَّهَ أَعَبُدُ مُغْلِصًا لَّهُ، دِينِي ۚ فَأَعْبُدُولُمَا شِنْتُمْ مِّن دُونِهِ ۗ قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا ٱنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ٱلا ذَالِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿ اللَّهِ لَهُمُ مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِنَ ٱلنَّارِ وَمِن مَّخْيِمٍ مُظْلَلُ ذَالِكَ يُحَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِء عِبَادَهُ, يَنِعِبَادِ فَأَنَّقُونِ ﴿ ١ ﴾ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُوا ٱلطَّلغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوٓ إِلَى ٱللَّهِ لَمُهُ ٱلْمِشْرَيُّ فَبَثِيْرَعِبَادِ اللَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَـتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥ ۖ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ (١) أَفْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ (١٠) لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱنَّقَوْا رَبَّهُمْ لَكُمْ غُرُفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَرُّ وَعْدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ الْ ٱلْمَ لَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ بِنَكِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ا يُغْرِجُ بِهِ عِزَرْعًا مُغْنِلِفًا أَلْوَنُهُ مُمْ يَهِيجُ فَ تَرَيْهُ مُصْفَكَّرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ مُحْطَدُما إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ (اللهُ

فْمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَىمِ فَهُوَ عَلَى نُورِ مِن رَّبِهِۦ فُويْلُ لِلْقَنَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَيَإِكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ " اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبًا مُّتَشَبِهَا مَّثَانِيَ نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنِ رَبُّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِٱللَّاذُِذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦمَن يَشَكَآءُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ١٠ أَفَمَن يَنَّقِي بِوجْهِ مِدِ عَسُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَقْيلَ لِلظَّلِلِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُنُكُمْ تَكْسِبُونَ اللهُ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنَّكُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشْعُرُونَ ١٠٠ فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَلَعُذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكُبَرُكُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ ۖ وَلَقَدَضَّرَ بِسَالِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَ انِمِن كُلِّ مَثَلِ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ١٠٥ فَرْءَانَا عَرَبِيًّا غَيْرَذِيعِوجٍ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ صَالَكُ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَاكُارٌ جُلُا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلَ يَسْتَوِيَانِ مَثَ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ بَلُ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ الْ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيْتُونَ ٣) ثُمَّ إِنَّكُمُ مُوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَرَيِّكُمْ تَحْهُ

و**قيلَ** ابن ذكوان: كسد القاف



إِذْ حِماءَ 30 ابن ذكوان : إظهار وإمالة فتحة الجيم والألف

جماء ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

فَمَنْ أَظَلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّـدْ إِذِ جَاءَهُۥ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّ مَ مَثَّوَى لِلْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهُ وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ السَّ لَمُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِيمٌ ذَلِكَ جَزَآهُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ لِيُكَيْرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي عَيِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمُ حْسَن ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ٱلْيَسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَةٌ وَيُخَوِّفُونَكَ بِأَلَّذِينَ مِن دُونِيةٍ ۚ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَكَالَهُۥ مِنْ هَاذٍ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَكَالَهُۥ مِن مُّضِ أَلِيْسَ ٱللَّهُ بِعَـزِيزِ ذِي ٱنْنِقَامِ اللَّ وَلَين سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّكُوبِ وَٱلْأَرْضَ لِيَقُولُرَ اللَّهُ قُلْ أَفْرَءَ يَتُمُ مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَنْ شَفْتُ ضُرِّهِ \* أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُرَى مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْحَسِّبِي كَلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ اللهِ قُلْ يَنْفَوْمِ ٱعْمَلُوا الله عَلَيْهِ مُتُوَد عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَنَمِلُ أَنْسُوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَعِلُّ عَلَيْهِ عَذَ

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ ٱهْتَكَدَى فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَ ۖ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيلِ اللهُ اللهُ يَتُوفَى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالِّي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهِ كَأَفْيُمُسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأَخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّىٰ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَكْتٍ لِقَوْمِ يَنْفَكِّرُونِ ٣٠٠ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَآ ٤ قُلْأُولَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْءًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونِ ﴿ ﴿ اللَّهُ ۚ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ ٱلشَّمَأَزَّتِ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونِ ۖ بِٱلْآخِرَةِ ۚ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ ثَنَّ اللَّهُ مَا فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَعَكُّمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَعْنَلِفُونَ ﴿ إِنَّ ۖ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَهِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ لِأَفْنَدُوْ أَبِهِ عِن سُوَّعِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِن ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ (0)

وَبَدَا لَمُمْ سَيِّئَاتُ مَاكَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزِءُونَ ١٠٠ فَإِذَامَسَ أَلِإِنسَانَ ضُرُّدَعَانَاثُمَّ إِذَاخَوَّلْنَهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَاۤ أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْيرٌ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠ قَدْ قَالَمَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَاۤ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠٠ فَأَصَابَهُمْ سَيِّحَاتُ مَاكَسَبُواْ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَنَوُلآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ إِنَّ أَوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَبَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ( اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ قُلْ يَكِعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْنَطُواْ مِن رَّمْ قِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ وَأَنِيبُوٓأُ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمْ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَانْنُصَرُونَ اللهُ وَأَتَّبِعُوۤ الْحَسَنَ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَيِكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْلِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونِ ﴿ ﴿ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسَّرَتَى عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّاخِرِينَ ٣



نَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْأَنَ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾ بَلَىٰ قَدجًاءَ تُكَ ءَايَنِي فَكُذَّبْتَ بِهَا وَٱسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ كُذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةً ٱلَّيْسَ فِي لِلمُتَكَبِّرِينَ ﴿۞ۢ وَيُنَجِّى اللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّـَقَوْا مَسُّهُ مُ أَلْشُوءُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ أَنَّا لَهُ أَلَّلُهُ مَا لَكُ اللَّهُ اللَّهُ لِّ شَيْءٍ وَهُو عَكَ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿ لَا أَهُ مَقَالِيدُ ؞ *ۘۉٱڵٲڒۻؖٷٲڷٙۮؚۑڹ*ػڡؘ*ۯۅٳ۫*ۼٵؽٮؾؚٱۺؖۄٲۉڵؾ۪ڮ ﴿ اللَّهُ قُلْ أَفَعَنِّرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُونَنِي أَعَبُدُ إَنَّهُا أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِنَّ حَبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (١٠) بَلِ ٱللَّهَ رِينَ ﴿ إِنَّ ﴿ وَمَاقَدَرُوا تُكُوبَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَٱلسَّمَاوَاتُ

قَدُّ جِمَاءً تَكَ ابن دكوان: انفهار وإمالة فتحة الجيم مالكان سُسَاءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة لشين والألف

وَجِأْیَءَ ابن دکوان: کسر الجیم جا آموهک

" ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)

**قِيلَ** ابن ذكوان: كسر الفاف

ٱلصُّورِ فُصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَدِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ اللهُ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِئَابُ وَجُأْتَ ۗ بِٱلنِّبِيِّنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٧٧) وَوُفِيَتُكُلُ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَايَفْعَلُونَ (١٠٠٠) كَفَرُوٓ أَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمُرًّا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهُا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَـَآءَ يَوْمِكُمُ هَنَذًا قَالُواْ بَلِنَ وَلَنَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ٱدۡخُلُواۤ أَبُوابَ جَهَنَّهُ خَلِدِينَ فِيهَٓ أَفِيثُسُمُوۡى زُمَرًا ٓ حَقَّةِ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِّحَتُ أَبُوَبُهَا وَقَالَ لَمُمُمّ فَرَنَنُهُمَا سَلَنُمُ عَلَيْحِكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ 🖤 وَقَالُواْ الْحَكَمَٰدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُۥ وَأَوْرَثِنَا ٱلْهِ



**وَقِيلَ** ابن ذكوان: كسر القاف



ابن ذكوان: إمالة فتحة الحاء والألف إِذَ مُدَّعُونَ ابن دكوان: انشاد

بَ ٱلَّتِي وَعَدتُّهُمُّ وَمَن صَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَقِهِمُ السَّكِيَّاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّكِيَّاتِ يَوْمَهِذِ فَقَدْرَجِمْتَهُ.وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴿ ۗ ۗ ﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمُ كُمْ إِذ تَّدُعُونَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ (اللهُ قَالُواْ رَبِّنَا آَمَتَنَا ٱشْنَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ اللَّ ذَلِكُم بِأَنَّهُۥ إِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ، كَفَرْتُمُّ وَإِن يُشْرَكَ بِهِۦ تُوْمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَيِلَ ٱلْكَبِيرِ (١) هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ءَايَنتِهِ ، وَيُنَزِّكُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقَاْ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنيبُ (اللَّ فَأَدْعُواْ اللَّهَ مُخْلِصِهِ إِنَّ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كُرِهِ الْكَنْفِرُونَ (٣) رَفِيعُ ٱلدَّرَجَنتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ- عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ -لِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلنَّلَاقِ يَوْمَ هُم بَنرِزُونَ الْ ٱلْأَيْخُفَ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيَّ الْمُنْكُ الْمُلْكُ الْيُومِ لِلَّهِ الْوَحِدِ الْقَهَّارِ السَّ

، ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْمُنَآجِرِ كَنظِمِينَ ﴿ ثَا لَاظَادِلِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ۞ يَعْلَمُ خَآيِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ ۞ وَاللَّهُ يَقْضِى بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ - لَا يَقْضُونَ بِشَى يَّ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١٠٠٠ ﴿ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مِن قَبِّلِهِ مَّ كَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنكُرُ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُّ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ، قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (أَنُّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِتَاينيتِنَا وَسُلْطَانِ مُّبِينٍ ٣﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ كَذَّابُ اللهُ فَلَمَّاجَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ أَقْتُلُوٓاْ أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَدُ,وَاسْتَحْيُواْ

يگ عُونَ ابن ذكوان: باليا، بدل



رِشَیْءِ مشاموهنا: اربعة اوجه

جاء هم ابن ذكوان: إمالة متحة البيم والألف و قد مراحة المراحة ال

جاءً نَا ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

ذَرُونِيَ أَفَتَلُ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبُّهُۥ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ وَأَن يَظْهَرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادُ ﴿ ۖ ﴾ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَتِي وَرَيِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَّبِّر لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللهِ وَقَالَ رَجُلُ مُّوْمِنُ مِّنْ عَال فِرْعَوْنَ يَكُنُهُ إِيمَانَهُۥ أَنْقُتْلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي اللَّهُ وَقَد جَاءَكُم بِٱلْبَيِّنَتِ مِن زَيِّكُمْ وَإِن يَكُ كَنْدِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كُذَّابٌ ۖ ۞ يَفَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُوْمَ ظَلِهِ بِنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنْصُرُنَا مِنْ بأس اللَّهِ إِن جَآءَ نَأْقَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُو إِلَّا سَبِـلَ ٱلرَّشَادِ ٣٠ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقُومِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ اللهُ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظَلْمًا لِلْعِبَادِ ﴿ اللَّهُ وَيِنَقُوْمِ إِنَّ أَخَافُ عَلَيَّكُوْ مَوْمُ ٱلنَّنَادِ (٣) يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيْرٍ وَمَن يُضَلِ

وَلَقَدَجَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَكَتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ يِّمَّا جَآءَكُم بِهِ مُحَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُكُمْ لَن يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ بَعَدِهِ، رَسُولًا كَذَاكِ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ مُرْتَابُ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطَنِ مُحَدِدُلُونَ فِي ءَاينتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطَنِ أَتَىٰهُمُّ كُبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كَنَالِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَيِّرٍ جَبَّارٍ ٥ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهَكُنُ أَبِنِ لِي صَرْحًا لَعَلِيَ أَبُكُمُ ٱلْأَسْبَبَ ٣ أَسُا السَّا أَسْبَبَ ٱلسَّمَوَتِ فَأَطَّلِعُ إِلَىٰٓ إِلَكِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُۥ كَانِدِبًّا وَكَذَالِكَ رُبِينَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّهُ عَمَلِهِ ـ وَصَدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْفُوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ اللَّ يَنْقُومِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ ٱلْآخِئَرَةَ هِيَ ُ دَارُ ٱلْقَكَرَادِ اللَّ مَنْ عَمِلَ سَيِّنَةً فَلَا يُجَزِّئَ إِلَّامِثْلُهَا ۗ وَمَنْ عَمِلَ صَكِلِحًا مِن ذَكَرِ أَوْ أَنْثَ وَهُو مُؤْمِثُ فَأُوْلَكِيكَ يَدْخُلُونَ ٱلْمِنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ اللهِ

وَلَقَدُ جاءَكم ابن ذكوان: اظهار وإمالة فتحة الجيم الأهان

جاء كم ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

قُلُبٍ مُّتُكُبِّرٍ ابن ذكوان : تنوين الباء



﴾ وَيَنقَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَوْمِ إِلَى ٱلنَّارِ (اللهُ تَدْعُونَنِي لِأَحْفُرُ بِٱللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ - مَا لَيْسَ لِيهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ ٱلْفَقَرِ اللهُ لَاجَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيَ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعُوةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنًا ۚ إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ (الله فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمُ مَ وَأُفَوضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُ إِٱلْعِبَادِ اللَّ فَوَقَىٰ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكُرُواً وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ﴿ اللَّارُ اللَّالُ النَّارُ يُعْرَضُونِ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ ٱدْخُلُوٓاْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّالُعَذَابِ اللَّهِ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلِضُّعَفَتَوَّا لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُوٓا إِنَّاكُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُهِ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّادِ الله قَالَ الَّذِينَ أَسْتَكَبُرُوۤا إِنَّا كُلُّ فِيهَاۤ إِنَّ اللَّهُ قَدْحَكُمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّ مَ أَدْعُواْ رَبُّكُمْ يُحَفِّفْ عَنَّا يُومًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ ﴿ اللَّهُ

قَالُوٓاْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُواْ بَكَنَّ قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَا دُعَتُواْ ٱلْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ وَيُوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ اللَّ يَوْمَ لَا تَنفَهُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّهُ ٱلدَّارِ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأَوْرَثُنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِيلَ ٱلْكِتَابَ ﴿ اللَّهُ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ اللهِ فَأَصْبِرَ إِنَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِي وَٱلْإِبْكَدُ وَلَى إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِدَدُونَ فِي عَالِكَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِ أَتَىٰهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّاكِيْرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه مَّا هُم بِسَلِغِيهُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّكِمِيعُ ٱلْمِصِيرُ ﴿ اللَّهُ لَا كَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكُبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴿ ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّن لِحَنتِ وَلَا ٱلْمُسِى أَمُ قَلِيلًا مَّا يَتَذَكَّرُونَ (٣)

انَّ ٱلسَّاعَةَ لَآنُتُ لَّارَتَ فيهَا وَلَيْكِنَّ أَكُورُ ٱلنَّاهِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونَ أَسْتَجِدً إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَـٰ تَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَقِي سَيَدْخُلُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى جَعَكَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِنَسْكَ نارَ مُبْصِدًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ فيه وآلتُّهَ عُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اللَّهُ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوُّ فَأَنَّ تُوْفَكُونَ الله عَنْ اللَّهُ مُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُوا بِتَايِنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ اللهُ اللهُ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاةِ آءً وَصَوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَنتِ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمٌّ فَسَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ اللهُ هُوَٱلْحَتُ لَآإِلَكَهُ إِلَّا هُوَفَ اَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينُ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴿ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ نِيَ ٱلْبِيِّنَنَتُ مِن رَّتِي وَأُمِرَّتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ



هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطُّفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنُوَقَّ مِن قَبُلَّ وَلِنَبَلُغُوٓا أَجَلًا مُسَعَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِى يُحِيْ وَيُمِيثُّ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونَ ﴿ اللَّهِ أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِدُلُونَ فِي ءَايَنتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ كَلَمُوا بِٱلْكِتَبِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِهِ. رُسُلَنَا ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ الله إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ الله فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿ ثُنَّ ثُمَّ قَيْلَ لَمُمَّ أَيِّنَ مَا كُنتُد تُشْرِكُونَ ﴿ ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْضَ لُواْعَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُواْمِن قَبْلُ شَيْئًا كَنَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَيفرينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا ذَالِكُمْ بِمَاكُنُتُمْ تَقْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكَنْتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ أَدْخُلُوا أَبُوابَ جَهَنَّهُ خَالِدِينَ فِيمَّا فَيِلْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَكَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ اللَّ

شيگوسکا ابن ذکوان: کسر الشين

> **قیلُ** ابن دکوان: کسر القاف

جاءً ابن ذكوان: إمالة فتعة العدم مالألف

لِّنَا رُسُلًا مِّن قَدْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصْصِنَاعَلَمُكُ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بِثَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ اللهُ اللهُ ٱلَّذِي جَعَكَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَلَمُ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (اللهُ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَ بَلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلُكِ يَحْمُلُونَ اللهِ وَيُربِكُمْ ءَاينتِهِ عَأَى ءَاينتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ اللَّ ٱفْلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓاْ أَكْثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ الله فَلَمَّا جَآءَ تَهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَاعِندَهُم مِّنَ ٱلْمِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِدِ، يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ فَالْمَا اللَّهِ مَلْمًا رَأَوَا بَأْسَنَا قَالُواْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُ، وَكَفَرْنَا بِمَاكُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿ هُ ﴾ فَلَرْيَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأُوٓاْ بَأْسَنَّا سُنَّا ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ إِنَّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَنِفُرُونَ ﴿ ١

جاءً تهم ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف



**چگر** 

ابن ذكوان : إمالة فتحة الحاء والألف

> هشام وجهان: ١. الإدخال مع التسهيل

أبِنَّكُمُ

٢. الإدخال مع التحقيق



آیِنگم ۱۱۰۸نکان

ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال إذ حاء تهم ابن ذكوان: انظهار وإمالة المعة البيم الأنان:

سُماءَ ابن ذكوان : إمالة متحة الشين والألف

جاء وها ابن ذكوان: إمالة فتعة البيم والألف

إِنَّ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنَذَرَّتُكُوْ صَعِقَةُمَثْلَ صَعِقً عَادٍ وَثَمُودَ أَ إِذَ جَاءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ مْ أَلَّا تَعْبُدُوٓ أَإِلَّا ٱللَّهُ قَالُوا لُوْ شَآةَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَتَهِكَةُ فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ-كَنفِرُونَ ﴿ ﴿ فَأَمَّا عَادُ فَأَسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةٌ أَوَلَمْ مَرُواْ أَتَ ٱللَّهُ خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايِكِينَا يَجْحَدُونَ ٣) فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِيَ أَيَّامِ نَجِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ ﴿ اللَّهُ وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْمُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَنعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَاكَانُواْ يَكُمِ لَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿ ٣﴾ وَيَوْمَ يُحْتَ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمَّ يُوزَعُونَ ﴿ ﴿ كُنَّ حَتَّى إِذَامَا وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا ۚ قَالُوٓاْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِى أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الْ وَمَا كُنتُ مْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلِكِين ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ (اللهُ وَذَالِكُمْ ظُنُّكُمُ ٱلَّذِي ظَنَنتُه بِرَبِّكُمْ أَرْدَىكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ ثُنَّ فَإِن يَصَّى بُرُواْ فَٱلنَّاارُ مَثْوَى لَمُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ١٠٠٠ ﴿ وَقَيْضَا خَامُ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَكُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمَدٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسُ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ﴿ ٣٣) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَانْسَمَعُواْ لِمَكَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴿ اللَّهِ فَلَنَّذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ فَالِكَ جَزَآهُ أَعْدَاءَ ٱللَّهِ ٱلنَّارَ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ جَزَّاءً مِمَا كَانُواْ بِتَا يَلِنَا يَجْحَدُونَ (٣) وَقَالَ الَّذِينَ كَفُرُواْ رَبُّنَآ أَرَّنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِينّ وَٱلْإِنِسِ خَعَلْهُمَا تَحْتَ أَقَدَامِنَا لِيَكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ اللَّا



>قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَــٰتَأَزُّلُ عَلَيْهِ الْمَلَيْكِ أَلَا تَخَافُواْ وَلَا تَحْذَرُنُواْ وَأَيْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ١ ﴿ نَعَنُ أَوْلِيا آؤُكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ۗ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمُ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ اللهِ أَزُلًا مِّنْ عَفُورٍ رَّحِيم الله وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنِّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿٣﴾ وَلَانَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّتَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَكُ عَدَوُهُ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيدُ اللُّ وَمَا يُلَقَّىٰ هَاۤ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَاۤ إِلَّا ذُوحَظٍّ عَظِيمٍ (٣٠) ۚ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطُ نِ نَزْعٌ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ آيَّةُ مُو السَّمِيعُ ٱلْعَلِيثُ (٣) وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلَّتِّ لُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّهْمُ وَٱلْقَهُرُ لَا تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَالِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمَّ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ ﴿ فَإِنِ ٱسْتَحَكِّبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِنْدَ رَيِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُۥ بِٱلْيَٰلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمُ لَا يَسْتُمُونَ



يِّهِ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ أَهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِيَّ أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَى ۚ إِنَّهُ, عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَئِينَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَاۚ ٱفَمَن يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرًا مَ مَّن يَأْتِي عَلِمنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةُ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُمْ إِنَّهُ, بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَّ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمَّ ۖ وَإِنَّهُ لَكِئنَا مُ عَزِيزٌ ﴿ ﴿ إِنَّ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِةٍ ۚ تَنْزِيلُ مِّنْ حَكِيمِ حَمِيدٍ ( ﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قَيْلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابٍ ٱلِيعِ ﴿ الْسُ وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمَيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايِنَكُمْ ۖ أَعْجَمِيُّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدِّي وَشِفَآتٌ وَٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ فِي عَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُوْلَيْهِكَ › مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ (b) وَلَقَدُ ءَائَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَأَخْتُلِفَ فِيدٍّ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبَكَ لَقُضِيَ إِنَّهُمْ لَفِي شَكِّي مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿ ثُنَّ مَرْمَا أَسَاءً فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلِّدٍ لِلْعَبِيدِ (اللهُ)

جاء هم ابن ذكوان : إمالة فتحة الحدم والألف

**قیلٌ** ابن ذکوان: کسر القاف

عاجيي ابن ذكوان: زاد ممزة استفهام وسهل الهمزة الثانية



﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخَرُجُ مِن ثَمَرَتٍ مِنْ أَكْمَامِهَ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاءى قَالُواْءَ اذَنَّكَ مَامِنًا مِن شَهِيدٍ ( اللهُ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظُنُّواْ مَا لَكُم مِّن تَّحِيصٍ (١) لَّا يَسْتَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَتُوسُ فَنُوطٌ (٧٧) وَلَهِنَ أَذَفَنَكُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِضَرَّاةً مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَلَا لِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَيِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّيٓإِنَّ لِيعِندُهُ لَلْحُسِّنَي فَلَنُنِّيِّنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ كُنَّ وَإِذَا ٱنْعَمْنَاعَكَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَءَا بِجَانِبِهِ ء وَإِذَا مَسَّـهُ ٱلشُّرُّ فَذُودُ كَايَهِ عَريض ﴿(٣) قُلُ أَرَءَ يَثُمُّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُ بِهِۦمَنْأَضَلُ مِتَنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ (٣) سَنُرِيهِمّ ءَايَتِنَافِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمٍ مَحَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحُقُّ أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَيِّكَ أَنَّهُ,عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِشَهِيدُ ﴿ اللَّهِ إِنَّهُمْ فِمِرْيَةِ مِن لِقَآءِ رَبِّهِمُّ أَلَآ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطُ ﴿ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَل

وناء ابن ذكوان: فلم الالف وأغر الهمزة مع المد المنصل



ابن ذكوان: إمالة فتحة

ي<mark>ش أع</mark> ابن ذكوان إمالة فتحة الشين والألف

فَاطِرُ ٱلسَّمَاهَ تِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُرَبِّنَ أَنفَيه أَنْعَكِمِ أَزْوَكِمَا يَذْرَؤُكُمْ فِيدٍ لَيْسَ كَمِثْ برُ ((١٠) كُهُ مَعَالِبُ أَلْسُكُ وَتُ يَبْسُطُ ٱلرَزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ ؙۺؘرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْـ نَآ إِلَيْكَ وَمَاوَصَّيْنَا بِهِ = إِبْرَهَا مَ وَمُوسَىٰ وَعِسَى أَنَّ أَقَيمُوا ٱلدِّينَ وَلَانَنَفَرَّقُواْ فِيدِّكُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدَّعُوهُمْ إِلَيْهِ ٱللَّهُ يَجْتَبِيٓ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِيٓ إِلَيْهِ مَن يُنيبُ ﴿ اللَّهُ وَمَا نْفَرَقُوٓ إِلَّامِنُ بَعَدِ مَلَجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيِّنَهُمْ وَلَوْلَا كُلِمَةً ۗ سَبَقَتْ مِن رَّيِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِئَبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِي مِنْ



إِبْرُهِيمُ ابن ذكوان كسر الهاء ثم ياء

حاء هم ابن ذكوان إمالة فتحة الجيم والألف

وَٱلَّذِينَ يُحَآجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُۥ حُجَّنَّهُمْ دَاحِضَةً عِندَ رَبِيمٍ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدً اللهُ اللهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِئنَبَ بِالْحَيِّقِ وَالْمِيزَانَّ وَمَا يُدّرِيكُ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ اللهِ يَسْتَعْجِلُ بِهَاٱلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ ٱنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلاّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ١٠٠ ٱللهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ. يَرْزُقُ مَن يَشَأَةُ وَهُوَ ٱلْقَوِي ٱلْعَزِيرُ الله مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِ حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُوَّيِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ (١) أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوُّا شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيهُ ﴿ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُا بِهِمَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِّ لْهُمْ مَّايِشَآءُونَ عِندَرَبِّهِمَّ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُٱلْكَبِيرُ ﴿ ۖ ﴾

مرابع مشام وجهان: درجهان: دون صلة دون صلة دركسرالهاء معرالهاء

ذَلِكَ ٱلَّذِى يُبَيِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ قُل لَآ أَسْئَلُكُو عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَى ۗ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ، فِيهَا حُسْنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ١٠٠ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّا فَإِن يَشَإِ ٱللَّهُ يَغْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْمُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكُلِمَنِيهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّدُودِ (١٠) وَهُوَٱلَّذِى يَقْبُلُ ٱلنَّوْبَةُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهِ عَنْ عِبَادِهِ وَكَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَنتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ عَ وَٱلْكَفْرُونَ لَكُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ ١٠٠ ﴿ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ - لَبَغَوَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِين يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَأَهُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ -بيرُ بَصِيرٌ الله وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنْشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُوَ ٱلْوَلَيُ ٱلْحَمِيدُ (١٠) وَمِنْ اَيْنِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَثَ فِيهِمَا مِن دَاّبَةٍ وَهُوَعَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيثُ ﴿ ﴿ وَمَا أَصَلَبَكُم مِن مُصِيبَةٍ بِمَا كَسَبَتَ أَيْدِيكُو وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿ اللَّهُ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِ ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرِ (١٠)



وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَا لَأَعْلَيهٌ إِن يَشَأَ يُسْكِنِ ٱلرِّيهَ فَيَظْلَلْنَ رَوَا كِدَعَلَى ظَهْرِوْ اللَّهِ فِي ذَلِكَ لَأَينَتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ الله الله بُويِقَهُنَّ بِمَاكَسَبُواْ وَيَعْفُ عَنكِثِيرِ اللهُ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَنِنَامَا لَهُمْ مِن تَحِيصٍ ﴿٣﴾ فَمَا أُوتِيتُمْ مِن شَيْءٍ فَلَنَّعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأْ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ ﴿ اللهِ وَالَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبَيْرِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوْسِ وَإِذَا مَا عَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿ إِنَّ وَالَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِّمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ مِنْفِقُونَ (٣٠) وَٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغَىٰ هُمْ يَنْكَصِرُونَ ﴿ إِنَّ وَجَزَّرُواْ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ وَعَلَى اللَّهِ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ الظَّلِلِمِينَ ﴿ وَلَمَنِ النَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ وَأُولَيْهِ كَ مَاعَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أَوْلَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ (٣) وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَرْمِ ٱلْأُمُورِ اللهُ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيِّ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَتَرَى ٱلظَّلِلِمِينَ لَمَّا رَأَوُا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَىٰ مَرَدِّ مِّن سَبِيلِ (اللهُ)

وَتَرَكَهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَنْشِعِينَ مِنَ ٱلذَّلِّي يَنْظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ ا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ أَلَا إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابِ مُعِيمِ إِن وَمَاكَاتَ لَهُم مِنْ أَوْلِيآ أَوْ يَنْصُرُونَهُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَيِيلِ ﴿ اللَّهُ ٱسْتَجِيبُواْ لِرَيِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدٌ لَهُ مِن اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّن مَّلْجَإِيَوْمَبِيٰذِ وَمَالَكُمُ مِّن نَّكِيرٍ ﴿ ثَنَّ فَإِنَّ أَعْرَضُواْ فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً ۚ إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكَثُّمْ وَإِنَّاۤ إِذَآ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةَ فَرِحَ بِهَا ۚ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِتَتَهُ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ أَلَّإِسْكَنَّ كَفُورٌ ١٠٠ يَلُّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآهُ يَهَبُ لِمَن يَشَآهُ إِنْكَا وَيَنَهَبُ لِمَن يَشَآهُ ٱلذُّكُورَ ﴿ أَنَّ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكُرَانَا وَإِنسَآاً وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ، عَلِيكُ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيِ جِمَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَايَشَآءُ إِنَّهُ، عَلِيُّ حَكِيمٌ ﴿



وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَاْ مَاكُنتَ تَدْرِى مَاٱلْكِئنْبُ وَلَا ٱلْإِيمَنُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِي بِهِۦ مَن نَشَآ ا مِنْ عِبَادِنَأْ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (١٠) صِرَطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ. مَا فِي ٱلسَّمَ وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ ٱلاَّ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُا لَأَمُورُ ﴿ ۞ ٩ حِرْاللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحِيَهِ حمَّ وَٱلْكِتَنبِٱلْمُبِينِ اللهِ إِنَّاجَعَلْنَهُ قُرْءَ الْأَعَرَبِيَّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللهِ وَإِنَّهُ فِي أَمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيُّ حَكِيدُ اللَّ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّحْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِيك ( ) وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِي فِي ٱلْأَوَّلِينَ ٥ وَمَا يَأْنِيهِم مِن نَّبِي إِلَّا كَانُوا بِهِ ـ يَسْتَهْزِءُونَ (الله قَاهَلُكُنَا أَشَدَ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأُوَّلِينَ ٧٣) وَلَيِن سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مِهَندًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا لَعَلَكُمْ تَهْ تَدُونَ 🖱

محمم ابن ذكوان : إمالة فتحة الحاء والألف

وَالَّذِى نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَأَةً بِقَدَرِ فَأَشَرْنَا بِهِـ بَلْدَةً مَّيْـتَأَ كَنَالِكَ تُخْرَجُونَ (١٠) وَالَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَا تَرْكَبُونَ ﴿ إِنَّ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ = ثُمَّ تَذَكُّرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْثُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَاهَنَذَا وَمَاكُنَّا لَهُۥمُقْرِنِينَ ﴿٣﴾ وَإِنَّا إِلَىٰ رَيِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴿ اللهُ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عَجُزُءً أَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكُفُورٌ مُّبِينٌ اللهُ آمِراً تَحَذَ مِمَّا يَعْلَقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَىكُمُ بِٱلْبَذِينَ ٣٣) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَكُا ظَلَ وَجَهُهُ. مُسْوَدًا وَهُو كَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ أَوْمَن يَنشَوُّا فِ ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُبِينٍ ﴿ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَمِكَةُ ٱلَّذِينَ هُمْ عِندَ ٱلرَّحْمَانِ إِنكَا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكَنَّبُ شَهَدَ تُهُمُّمٌ وَيُسْتَكُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْشَاءَ ٱلرَّحْنُ مَا عَبَدْنَهُمُّ مَّالَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَغْرُصُونَ ﴿ اللَّهُ أَمْ الْيَنَاهُمُ كِتَنْبًا مِن قَبْلِهِ ـ فَهُم بِهِ ـ مُسْتَمْسِكُونَ 🖑 بَلُ قَالُوٓاً إِنَّا وَجَدْنَآ ءَاكِآءَنَا عَلَىٰٓ أَمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَرِهِم مُّهْتَدُونَ ﴿

مشآء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

وَكَذَالِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدَّنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَرِهِم مُّفْتَدُونَ ۖ ﴾ قَالَ أُولَوْ جِنْتُكُر بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓأ إِنَّا بِمَا أَزْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ اللَّ فَٱنْفَعَمْنَا مِنْهُمَّ فَٱنْظُرَكَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ مَن اللَّهُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِي فَإِنَّهُ مَسْيَهُ دِينِ (٣) وَجَعَلَهَا كَلِمَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ عَلَقَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ٧٧ بَلَّ مَتَّعْتُ هَنَوُلآءِ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ۗ ۗ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنذَاسِحُرٌ وَإِنَّا بِهِ عَكَيْفِرُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَلَا الْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (٣) أَهُمُّ ا يَقْسِمُونَ رَحْتَ رَيِكُ نَحَنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيُوةِ ٱلدَّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَنتٍ لِيَــَّتَخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَيِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ 🖑 وَلَوْلَآ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكَفُرُ بِٱلرَّحْنِ لِيُوتِهِمْ سُقُفًا مِن فِضَةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ اللهَ



حاء هم المن ذكوان: إمالة فتحة المبيم والألف (الموضعين)

مشام وجهان: ۱. تغفیف المیم وهو المقدم ۲. تشدید المیم

لَمَّا

جاء انا ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

أنوبا وسررًا عَلَيْهَا يَتَكِنُونَ كُلُّ ذَالِكَ لَمَامَتَنُعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلْآخِرَةُ عِندَرَيِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْيَن نُقَيِّضُ لَهُ. شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمُ مُّهُ تَدُونَ ﴿ ﴾ حَتَّى إِذَاجَاءَ الْأَلْ يَلْيَتَ بَيْنِي وَيَيْنَكَ بُعَدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِثْسَ ٱلْقَرِينُ اللَّ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اللَّ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّرَّ أَوْ تَهْدِىٱلْعُمْى وَمَن كَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّننَقِمُونَ ﴿ اللَّهِ الَّهِ نُرِيَّنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ ١٠٠٠ فَأَسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِي أُوحِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ ۖ وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكُ ۗ وَسَوْفَ تَسْتُكُونَ ﴿ ثَنَّ ﴾ وَسْتُلُّ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبَّلِكَ مِن زُّسُلِنَآ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْكِنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايٰنِتِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْبَ وَمَلَإِ يْهِ ـ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ إِنَّ كَامَّا جَآءَهُم بِتَايَلِنَاۤ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَ

وَمَا نُرِيهِ مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَ ۖ أَوَأَخَذُنَّهُم بِالْعَذَابِلَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ (٧) وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّا لَهُ هَندُونَ ١٠ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ اللهُ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، قَالَ يَفَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَا ذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجَرِّى مِن تَعَيَّى أَفَلَا تُبْصِيرُونَ ﴿ ۚ أَمْرَأَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا ٱلَّذِى هُوَمَهِ يَنُ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿ أَن فَلَوَلا أَلْقِي عَلَيْهِ أَسَاوِرَةٌ مِّن ذَهَبِ أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمَكَيْكَةُ مُقْتَرِنِينَ اللهُ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ اللَّ فَكَمَّا ءَاسَفُونَا أَنْفَتَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (اللهُ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينِ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَلِمَّا ضُرِبَ أَبْنُ مَرْيَيَهُ مَثَلًا إِذَا فَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ ﴿ وَقَالُواْ ءَاْ لِهَتُنَا خَيْرُأَةُ هُوْمًا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُرْ قُومٌ خَصِمُونَ اللهُ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُّ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِبَنِيَّ إِسْرَةِ مِلَ (٥) وَلَوْ نَشَآءُ لِجَعَلْنَامِنكُم مَّلَيِّكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَقُونَ (١)

جاءً ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف



جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة لجيم والألف

قَدْ چِشْتگر ابن ذکوان: ابنلهاد

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُكَ بِهَا وَأَتَّبِعُونَ هَلْذَاصِرَ تَقِيعٌ (١٠) وَلَايَصُدَّ نَكُمُ ٱلشَّيْطِكُ ۚ إِنَّهُ وَلَكُو عَدُوٌّ مُّبِينُ ٣ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَى بِٱلْبِيِّنَتِ قَالَ قَد جِثْتُكُمْ بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأَبَيِّنَ لَكُمُ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْلَلِفُونَ فِيلِّهِ فَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (٦٣) إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُو فَأَعْبُدُوهُ هَلَذَا صِرَطُّ مُسْتَقِيمٌ ٣ فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمٌّ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمِ (١١) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن بَغْتَةُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهِ الْأَخِلَّةُ يُوْمَيِذِ لِبَعْضِ عَدُقُ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ ٣ ﴾ يَنهِبَادِي لَاخَوْفُ عَلَيْكُو ٱلَّيْوَمَ وَلِآ أَنتُهُ تَحَدَّزُنُونَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَتِنا كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿ لَنَّ ادْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ أَسُّمُ وَأَزْوَجُكُمُ ۗ بَرُونِ ﴿ إِنَّ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِن ذَهَبٍ وَأَكُواَبٍّ ا مَا تَشْتَهِ بِهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَكَذُّ ٱلْأَعْيُثُ وَأَنتُرُ فِيهَا ( ﴿ وَيَلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيَّ أُورِثُنُّ مُوهَا بِمَا كُنتُمُ ((٧٧) لَكُو فَهَا فَيَكِهَ أُ كَثِيرَةٌ يُمَنِّهَا تَأَكُلُونَ ((٧٧)

م مرم أورثتموها ابن ذكوان: إظهار

لَقَدُ جِعْنَنگُر ابن ذکوان

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِادُونَ ﴿ ۖ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبَلِسُونَ ﴿ فَكَ وَمَا ظَلَمَنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَنَادَوْا يَكُولِكُ لِيَقْضِ عَلِيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّنِكِثُونَ (٣) لَقَد جِمَّنكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴿ اللَّهِ أَمْ أَبْرَمُوۤ الْمُرَا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُونَهُمَّ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ ﴿ ۚ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدُّ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمَنْيِدِينَ ﴿ اللَّهُ سُبَّحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْمَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ ﴿ اللَّهُ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ﴿ ثُنُّ وَهُوَ ٱلَّذِى فِي ٱلسَّامَلَهِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ (اللهُ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِى لَهُ. مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندُهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (١٠٠٠) وَقِيلَهُ, يَنَرَبِّ إِنَّ هَلَوُكَآءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ٧٨ ﴾ فَأَصْفَحَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَكُمُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ١٨٠





ابن ذكوان: إظهار وإمالة فتحة الجيم والألف

وجاء هم ابن ذكوان: إمالة فتعة



وَأَن لَا تَعْلُواْ عَلَى اللَّهِ ٓ إِنَّ ءَاتِيكُم بِسُلْطَ نِ مُّبِينٍ ﴿ ١ ۗ وَإِنِّي عُذْتُ كُرُّ أَنتَرَجُمُونِ (١٠) وَإِنلَّرَ نُوْمِنُواْلِي فَأَعَنَزِلُونِ (١٠) فَدَعَا رَبَّهُۥ أَنَّ هَنَـٰ وُلَآءٍ قَوْمٌ تُجْرِمُونَ ٣﴾ فَأَسْرِ بِعِبَادِى لَيْلًا إِنَّكُم مُتَّبَعُونَ ٣﴾ وَأَتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهْوَّ إِنَّهُمْ جُنَدُ مُغْرَقُونَ ٣٠ كَمْ تَرَكُواْ مِنجَنَّتِ وَعُيُونِ ١٠٠ وَزُرُوعٍ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ١٠٠ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكِيهِينَ ٣٠٠ كُذَالِكَ وَأُوَّرَثَنَكَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ١٧٠٠ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظرِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدُ نَجَيَّنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ يلَ مِنَ ٱلْعَذَابِٱلْمُهِينِ ﴿ ۖ مِن فِرْعَوْ لَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَالِينًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ " وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَكُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ اللهُ وَءَانَيْنَهُم مِّنَ ٱلْأَيْتِ مَا فِيهِ بَلَتُوُّا مُبِيثُ اللهُ إِنَّ هَنُؤُكَّاءِ لَيَقُولُونَ أَإِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَى وَمَا نُ بِمُنشَرِينَ ﴿ ۚ كَأْتُواْ بِعَابَا بِنَا إِن كُنتُمُ صَلِيقِينَ ﴿ ۖ الْهُمِّ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَيِّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ آهْلَكْنَكُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ اخَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لَيْعِبِينَ ﴿ ۖ ۖ اللَّهِ مِنْ السَّا مَا خَلَقْنَكُهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿

ويعيون ويعيون ابن ذكوان : كعد العين

عَن مَّوْكَى شَيْعًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونِ ۖ ۞ إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ (١٠) إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزُّقُومِ (أ) طَعَامُ الْأَيْدِ ((أ) كَالْمُهُلِ تَفْلِي فِي ٱلْبُطُوبُ كَغَلِّي ٱلْحَمِيمِ (١٠٠٠) خُذُوهُ فَأَعْتُلُوهُ إِلَى سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ (١٠٠٠) ثُمَّ صُبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ٣٠ ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ الْعَنْزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ﴿ أَنَّ إِنَّا هَنَذَا مَا كُنتُم بِهِ ـ تَمْتَرُونَ (اللهُ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مُقَامِ أَمِينِ (اللهُ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (0) يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَقَىٰبِلِيرَ ﴿ (0) كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينِ (اللهِ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِكَهَةِ ءَامِنِينَ ﴿ ۚ ۖ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَكَ وَوَقَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ (٣٠) فَضَلًا مِّن زَّيِّكَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ﴾ فَإِنَّمَايَسَرْنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ فَأَرْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرَّتَقِبُونَ ﴿ 33/3/1/3/2

وعيون ابن ذكوان: كسر العين

حمَّ تَزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ ٱللهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ (١) إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَاَيْتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۖ وَفِ خَلْقِكُمْ وَمَايَبُثُ مِن دَابَةٍ ءَايَتُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ ﴾ وَأَخْلِكَفِ ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن يَرْذِقٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيْكِجِ ءَايَنْتُ لِقَوْمِرٍ يَعْقِلُونَ ﴿ ۚ ثِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّي فَإِلَّى حَدِيثِ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَنِيهِ - تُوْمِنُونَ ﴿ فَ وَيِلُّ لِكُلِّ أَفَّالِهِ أَثِيمٍ ﴿ يَسْمَعُ ءَايَنتِ ٱللَّهِ تُنْكَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَهْ يَسْمَعُهَا فَبَشِرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيم ( ) وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَنَتِنَا شَيْعًا ٱتَّغَذَهَا هُزُوًّا أُولَتِهِكَ لَمُمْ عَذَابُ مُهِينٌ اللهِ مِن وَرَآيِهِم جَهَنَّمٌ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُوا شَيْحًا وَلَامَا النَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَّاتُّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١) هَنذَا هُدُى وَٱلَّذِينَ كَفُرُوا بِتَايِنتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِن رِّجْزٍ ٱليم إلى اللَّهُ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُّ الْبَحْرَ لِتَجْرِي الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُوا مِن فَضَّلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ اللهُ وَسَخَّرَلَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاينتِ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ



قُل لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِنَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ٣٠ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِةٍ \* وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ اللَّ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا بَنِيَّ إِسْرَةِ مِلَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَهُم مِنَ ٱلطِّيبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمُ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ۚ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ ۗ فَمَا ٱخْتَلَفُوٓ أَإِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيُ ابْيَنَهُ مَّ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَغْلَلْفُوكَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَأَتَّبِعُهَا وَلَائْتَبِعُ أَهْوَأَءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ هَنَذَا بَصَنَّيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِ نُونَ (١) أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن تَجْعَلَهُ مْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِلِحَاتِ سَوَآءٌ تَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآءَ مَا يَعَكُمُونِ ﴿ ﴾ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ

أَخَذَ إِلَهَهُ هُوَىٰهُ وَأَضَلَّهُ أَلَّهُ عَلَىٰ عِلْرِ وَخَتَمَ عَلَىٰ صَمْعِهِۦ وَقُلْبِهِ، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ، غِشَوَةً فَمَنَ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ١٣٠٠ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُمْلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهْرُّ وَمَا لَكُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٣﴾ وَإِذَا نُتَّلَى عَلَيْهِمْ عَايَتُنَا بَيِّنَتِ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا الْتُوابِعَا بَآبِنَآ إِن كُنتُدْ صَلِدِقِينَ ٣٠ قُلِ ٱللَّهُ يُحْيِيكُوْ ثُمَّ يُمِيتُكُوْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِكَنَ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ (١٠٠٥) وَيِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِيخُسُرُ ٱلْمُبْطِلُوبَ الله وَتَرَىٰكُلُ أَمَّةِ جَاثِيةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِنْبِهَا ٱلْيُومَ تُجْزُونَ مَاكُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ كَا هَنَذَا كِنَبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ (٩٨) فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيَمْلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَيُدِّخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ۚ ذَاكِ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْمُبِينُ ﴿ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَفَامَ تَكُنَّ ءَاينِي تُتُلَى عَلَيْكُرْ فَأَسَّتَكُبَرْتُمْ وَكُنُمُّ قَوْمًا تُجْرِمِينَ ﴿ ۚ وَإِذَا قِبْلَ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَبَّ فِيهَا قُلْتُم مَّانَدْرِى مَاٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّاظَنَّا وَمَاغَنُ بِمُسَّتَيْقِنِهِ

**قيل** ابن ذكوان: كسر القاف وقيلَ ابن ذكوان: وَبَدَا لَمُنَمْ سَيِّنَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ عِسَنَمْ وَهُونَ ﴿ ﴾
وَفَيْلَ الْيُوْمَ نَسَسَكُو كُمَّ أَسَيتُمْ لِقَاءً يَوْمِكُمْ هَلَذَا وَمَا وَلَكُو النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَصِرِينَ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ هُرُ وَالوَغَرَّ فَكُمُ المَّا مَن نَصِرِينَ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا لَيْكُو النَّكُو النَّكُو اللَّهُ مَا يَلْتِ اللَّهِ هُرُ وَالوَغَرَّ فَكُمُ اللَّهُ مَا يَعْفَرُ حُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ اللَّهُ عَبُوكَ ﴾ المَّن وَلَهُ المُن وَبِ العَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلْكُولُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ

مِلْ اللَّهُ الرَّحْمَرُ الرَّحِيمِ

ابن د کوان: اسان د کوان: ابان د دوان: ابان د دوان: ابان د دوان:

وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَمُمْ أَعَداآءُ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفرِينَ ﴿ ۞ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ وَايَنْنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمْ هَلاَا سِحْرُمُبِينُ ﴿ اللَّهِ الْمَرْمَةُ وَلُونَ افْتَرَيْكُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ، فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعَلَرُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيدٍ كَفَى بِهِ عَسَهِيذًا بَيْنِي وَبَيْنَكُو وَهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ (٧) قُلْ مَاكُنتُ بِدْعَامِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُرِّ إِنْ أَنْبَعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَى وَمَآ أَنَا ْ إِلَّا نَذِيرٌ مُّيِينُ اللَّ قُلُ أَرَءَ يَتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ -وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَةِ مِلْ عَلَى مِثْلِهِ عَنَامَنَ وَاسْتَكْبَرَتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ثُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوَكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَاۤ إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ-فَسَيَقُولُونَ هَلَاً إِفْكُ قَدِيدٌ ﴿ فَإِن قَبِيدٍ كِنَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَلَذَا كِتَنَبُ مُصَدِقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِنُ نَذِرَ ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُوا فَالدَّخَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ اللَّهُ مُنَّا لَهُمْ يَعْزَنُونَ أُوْلَيْكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَاجَزَآةً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

جاّء هُمُ ابن ذكوان: إمالة فتحة گرها ابن ذکوان: ضم الکاف (الموضعة:)

كَرْهَا وَحَمْلُهُ، وَفَصَالُهُ، ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بِلَغَ أَشُدُّهُ، وَبِلُغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرُ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعُمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَالِدَىَّ وَأَنَّ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَالُهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَيَّ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهُ أُولَكِهِكَ ٱلَّذِينَ يُنَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنُ مَاعَمِلُواْ وَيُتَجَاوَزُ عَن سَيِّعَانِهِمْ فِي أَصْحَبِ ٱلْجَنَّةَ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ اللَّهِ وَالَّذِي قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفَّ لَكُمَّا أَتِهِدَ آنِي آَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَاهَندُا إِلَّا أَسَطِيرُ الْأُوَّلِينَ ﴿ أَنْ أَوْلَتِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمْرِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلِجْنِ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَاثُواُ خَسِرِينَ ﴿ ۗ وَلِكُلِّ دَرَيَحَتُ مِّمَاعَمِلُواْ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمَّ لَايُظَامَوُنَ ﴿ ۚ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَىٰ النَّارِ ۚ اٰذَهَبْتُمْ طَيِّبَاتِيكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ بَجُزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنْتُدُ تَسْتَكْبُرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَيَاكَنُكُمْ فَفَسُقُونَ ﴿ اللَّهِ

آیعد این د طبیب د طبیب د طبیب د مونین معدودتین میرونین و انونین آن د کوان ان د کوان

وجهان السهبل وادخال ۲. تعلین وادخال ارخال این ذکوان: تعلین بلا



﴿ وَٱذْكُرْ أَخَاعَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ مِا لَأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۚ أَلَا تَعَبُدُ وَا إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي ٱخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَيَوْمِ عَظِيمِ (١) قَالُوٓ أَجِنْتَنَالِتَأْفِكُنَاعَنْ الْمُتِنَافَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّندِقِينَ اللَّ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَأُبَلِّفُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ - وَلَكِينَ أَرَىكُمْ فَوْمًا جَعْمَلُون ٣ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِينِهِمْ قَالُواْ هَنَدَاعَارِضٌ مُعِلِّرُنَّا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ ﴿ رِيحٌ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ ١ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُركُلًا شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا تَرَيَّ إِلَّا مَسَكِنَهُمْ كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْقَوْمُ ٱلْمُجْرِمِينَ ٥ وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَنَرًا وَأَفَيْدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَدُوهُمْ وَلَا أَفْءِدَتُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحُدُونَ جِعَايَنتِٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْزِهُ وِنَ ٣٠ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَاحَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْأَيْنَتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ فَلُولَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ قُرَّبَانًا ءَالِمَ مُّ بَلْضَلُواْ عَنْهُمْ وَذَالِكَ إِفَكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتُرُونَ ١٠٠٠ وَ إِذَ صَرَفْناً ابن ذكوان: اظهاد

حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِي وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ الله المُواينقُومَنا إِنَّا سَمِعْنَاكِتَبَّا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئَ إِلَى ٱلْحَقِّي وَإِلَىٰ طَرِيقِ مُّسْتَقِيمِ اللهُ يَنَقُوْمَنَا أَجِيبُواْ دَاعِي ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ - يَغْفِرْ لَكُم مِن يُجِرَكُمُ مِّنْ عَذَابِ أَلِيدٍ ﴿ ۖ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ ٱللَّهِ جِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ ۚ أَوْلَيَآ ۗ أَوْلَيَهَ ۗ فِي صَلَالِ مُبِينٍ ﴿ اللَّهُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَلْدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْتِى ٱلْمَوْتَىٰ بُ إِنَّهُ, عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ثَنَّ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَىٰ لَنَّارِ اَلِيْسَ هَنَدَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلِيَ وَرَيِّنَاْ قَالَ فَـ ذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا أُمُّمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَيْرُوْنَ مَا يُوعَدُ لْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ

## جِ ٱللَّهِ ٱلرَّحَٰ إِلرَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَكَلَّ أَعْمَلُهُمْ ﴿ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْوَعَمِلُواْٱلصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهُو ٱلْحَقُّ مِن تَيِّهُمْ كُفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ ٱتَّبَعُوا ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّبِعُوا ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّهُم كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْنَاكُهُمْ اللَّ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَنْخُنتُمُوهُمْ فَشُدُوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِذَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرَّبُ أَوْزَارَهَا اللَّ ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَأَنفَهَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن ِلِّبَنَّلُوَّا بَعْضَكُم بِبَعْضِ وَٱلَّذِينَ فَسَلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلُكُمْ ( ) سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْمُمْ اللَّ وَيُدْخِلُهُمُ الْجُنَّةُ عَرَّفَهَا لَمُمْ الْكَيْمَ اللَّهِ يَعَلَّمُهُ اللَّهِ ين عَامَنُوٓ النِ نَنصُرُواْ اللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَيِّتَ أَقَدَامَكُو ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسَالَكُمْ وَأَصَلَ أَعْمَلَهُمْ ﴿ ثُلَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كُرهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلُهُمْ (الله الله أَفَامُ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَينظرُوا كِيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِ هِمْ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَفِرِينَ أَمْثَالُهَا الس ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَيْفِرِينَ لَامْوَلِي لَمُمْ ﴿ (١٠)



زاد هر ابن ذكوان وجهان: ۱. بالفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الزاي والالف

فَقَدُ جِأَءَ ابن ذكوان: إظهار وإمالة فتحة الجيم والألف

جاء تهم ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

نِّنَ وَالَّذِينَ كُفُرُواْ مِتَمَنِّعُونَ وَيَأْكُونَ كُمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعُـٰمُ ، لَمْمُ اللهُ وَكَأَيْن مِن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِن قَرْيَئِكَ نْكَأَهْلَكُنَهُمْ فَلَانَاصِرَهُمُ مُلْنُ أَفَنَكَانَ عَلَى بَيْنَةٍ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ مَانِفًا ۗ أَوْلَيَتِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَالَّبَعُوِّ أَهْوَآ اَهُوْ اَ هُوْ اللَّ وَالَّذِينَ ٱهْتَدَوَّا زَادَهُرِّ هُدُى وَءَانَنهُمْ تَقُونهُمْ ﴿ اللَّهُ فَهُلَ يَنْظُ جَآءَ أَشْرَاطُهَأْفَأَنَّ ذِكْرَبِهُمْ (١١) فَأَعْلَرَأَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتَ سُورَةٌ فَإِذَآ أَنزِلَتَ سُورَةٌ تُحَكَّمَةٌ وَذُكِرَ فِهَا ٱلْقِسَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّسَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولِي لَهُرْ الله طَاعَةُ وَقُولٌ مَعْ رُوفٌ فَإِذَاعَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْصَكَ قُولَ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ اللهُ عَلَى عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِ ٱلْأَرْضِ وَتُقطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿ أَوْلَتِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَرَهُمْ ﴿ اللَّهِ أَفَلَا يَتَدَبَرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقَفَا لُهَا ٓ ۞ إِنَّا لَذِينَ ٱرْزَدُ وأَعَلَىٰٓ أَذَبَرُهِمِ مِنْ ابْعَدِ مَا لَبُيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطُانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ﴿ ثُنَاكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كُرَهُوا مَانَزَّكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأُمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ اللهُ فَكُنِفَ إِذَا تُوَفَّتْهُمُ الْمَلَيِّكَةُ بَضْرِبُوكَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَنَرَهُمْ اللهِ فَالِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضُونَهُ وَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ (اللهُ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَّرَضُ أَن لَن يُغْرِجَ ٱللَّهُ أَضْغَنْهُمْ ﴿ اللَّهُ أَضْغَنْهُمْ ﴿ ا

لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمُ ﴿ اللَّهِ وَلَنَبْلُونًا كُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُورُ وَالصَّدِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَازَكُورْ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَآفُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنُ لَهُمُ الْمُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ اللهَ شَيْنَا وَسَيْحِيطُ أَعْمَلُهُمْ (٣) \* يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا اللَّهَ وَآطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُواْ أَعْمَلُكُورُ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَا ثُواْ وَهُمَ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴿ ﴿ فَالْانْهِنُواْ وَتَدْعُوٓ اللَّهَ لَمِ وَأَنتُهُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُّوْ أَعْمَلَكُمْ ﴿ إِنَّا مَا ٱلْمَيَوَةُ ٱلدُّنيَا لَعِبٌ وَلَهُو وَإِن تُوْمِنُوا وَيَنَفُوا يُؤْتِكُمُ أَجُورَكُمُ وَلَا يَسْتَلَكُمُ أَمْوَلَكُمْ ﴿ ﴿ إِن يَسْتَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمُ تَبْخَلُوا وَيُغْرِجُ أَضْغَنَنَّكُو اللَّهِ هَنَأَنتُهُ هَتَؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِنُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخُلُّ وَمَن يَبْخُلُّ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَفْسِهِ عَ وَاللَّهُ ٱلْغَيَىٰ وَٱسْتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ وَإِن

وَلَوْنَشَاءُ لَأَرَّيْنَكُهُمْ فَلَعَرَفَنَهُم بِسِيمَنَهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي



تَتَوَلَّوْا مِسْتَبِدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثُلُكُمْ (٢٦)

المُوْرَةُ الْفَرْجُ والله التَّمْزَ الرِّحِيهِ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَامُّهِينَا ﴿ لَكَ لِيَغْفِرَ لِكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَئْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَابِنِمَ نِعْمَتُهُ. عَلَيْكَ وَبَهْدِيكَ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ١٠٠ وَيَصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴿ أَهُ هُوا لَذِي أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُوْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓا إِيمَنَامَعَ إِيمَنِهِمْ وَلِلَّهِ جُمُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٤ اللَّهِ لِللَّهِ فِينِهَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهُ رُخَلِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتهمٌّ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ وَيُعَدِّبُ ٱلمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلظَّـآنِيكَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَهُ ٱلسَّوْءُ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعْنَهُمْ وَأَعَدُ لَهُمْ جَهَنَّدُوسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿ وَلِيَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٧٣ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ دُا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا اللهِ لِتَوْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ كُرُهُ وأصلًا (١٠)

بَلَ ظَنَنتُمُ ابن ذکوان: فَمَن نَّكَتَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِيةً وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَنهَدَ عَلَيْهِ اللهَ فَسَنُوْنِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (اللهُ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا آمُوالْنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغْفِر لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِ مِ مَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِن اللَّهِ شَيْتًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا الس بَل ظَنَنتُم أَن لَن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّكَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَكَ ٱلسَّوْءِ كُنتُدْ قَوْمًا بُورًا ﴿ ۚ وَمَن لَّدْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ - فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنِفِرِينَ سَعِيرًا ﴿٣ُ ﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنِوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لَمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكُالَ ٱللَّهُ غَفُورًا تَحِيمًا اللَّ سَكَيْقُولُ ٱلْمُخَلِّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِلَّ مَغَىانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعَكُمْ يُرِيدُونِكَ أَن يُسِرَدُلُواُ كَلَنَمُ ٱللَّهِ قُلُ لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَكَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ ۖ نَسَيَقُولُونَ بَلِ تَعْسُدُونَنَا بَلُ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قِلِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ال

بَلَ تَحَمُّدُونَنَا ابن دکوان انتهان

قُل لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَـتُدْعَوْنَ إِلَىٰ فَوْمِ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ لُقَائِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَانًا وَإِن نَتَوَلَّوْا كُمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١١ اللَّ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، نُذَخِلَهُ جَنَّنتِ تَجَّرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَن يَتُولُّ نُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا الله الله عَن اللهُ عَنِ ٱلْمُوْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِى قُلُومِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثنَبَهُمْ فَتَحَّا قَرِيبًا الله وَمَغَانِعَ كَثِيرَةَ يَأْخُذُونَهَ أَوْكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١١ وَعَدَكُمُ اللهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِى ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَاينَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَطًا مُستَقِيمًا ٥ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١٠٥ وَلَوْقَنتَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّوا ٱلْأَدْبَكُرُ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١٠٠٠ شَنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ٣



وَهُوَ الَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْن مَكَّهُ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١١٠ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْمَدْى مَعْكُوفًا أَن يَبلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآهُ مُوْمِنَتُ اللهُ لَّرْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَنُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِّنْهُ مِمَّعَرَّهُ ۚ بِغَيْرِ عِلْمِرٍّ لِيُدْخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مِن يَشَآءُ لُوْتَ زَيُّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ إِذَجْعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةُ ٱلنَّقْوَىٰ وَكَانُوٓا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهُ أَوَّكَاكَ اللَّهُ بِكُلِّلِ ثَنَّى عِلَيمًا ١٠٠٠ لَقَد صَدَفَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّهَ يَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُعِلِّقِينَ رُبُّوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَحْافُونَ مُعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتْحَافَرِيبًا ﴿ ﴾ هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ. بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلِدِينَ كُلِّمِ؞ْ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِ

**إِذْجُعُلُ** ابن ذكوان: إظهار

گَفَدُ صَدُف ابن دیوان ابشار

ابنُ ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

رمِّنْ أَثَرُ ٱلسُّيُجُودِ ذَالِكَ مَثْلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَهُ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْقَدِمُواْ بَيْنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَٱلْقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيتُمْ عَلِيمٌ ﴿ ۚ ۚ كِنَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَرْفَعُواْ أَصُواتَكُ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجَهُّرُواْ لَهُۥ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ تَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أَوْلَكِيكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ

اَلتَّورِيكِ ابن ذكوان : إمالة فتعة الواء والألف

سُمُحُکُمُو ابن ذکوان : فنع الطاء

فَأَزْرَهُ ابن ذكوان: حذف الالف



جاء كر ابن ذكوان : إمالة هنجة الجيم والخلف

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ حُرُّ ﴾ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَا لَةِ فَنُصِّبِحُواْ عَلَى مَافَعَلَتُمْ نَادِمِينَ ﴿ ۖ اللَّهِ مِنْ ا وَاعْلَمُواْأَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْيُطِيعُكُمْ فِيكُثِيرِ مِنَ ٱلْأَمْ لِعَيْتُمْ وَلَئِكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُرُ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمْ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَّ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلرَّسِْدُونَ ﴿ ۖ الْكُفْرَ وَالْفَسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلرَّسِْدُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيثُرَ حَكِيثُ اللَّهُ وَإِن طَآبِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَّا فَإِنْ بَعَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَائِلُواْ ٱلِّي تَبْغِي حَتَّىٰ يَفِيٓ ، إِلَىٰ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللهُ وَمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخُويَكُمْ وَالتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٠٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَايَسْخَرْ فَوْمٌ مِّن فَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِن نِسَآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنابُرُوا بِٱلْأَلْقَدَبِّ بِثْسَ ٱلِآمَمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلَّهِ يِمَنَّ وَمَن لَّمْ يَثُبُ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ (١١١)

يَّنَايُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ اَجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنْ ۗ وَلَا جَنَسَسُواْ وَلَا يَغْسَبُ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيْجِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْنًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَانَقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَابُ رَّحِيمٌ اللهُ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنْكُمْ مِن ذَكْرِ وَأَنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقِبًا إِلَى لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَاللَّهِ أَنْقَنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ الله الله قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُلُلَمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوٓا أَسَلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمٌّ وَإِن تُطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتَكُرُ مِّنَ أَعْمَلِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّ إِنَّمَا ٱلْمُوْمِنُونِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ ثُمَّ لَمْ يَرْتَ ابُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلصَّدِيقُوبَ اللهُ قُلْ أَتُعَلِّمُوبَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَنُوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّي شَيْءٍ عَلِيسُمُ الله يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُواْ قُل لَا تَمْنُواْ عَلَى إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَىٰكُمْ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ إِنَّ أَلَّهُ يَعْلَرُ غَيْبَ السَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ۖ اللَّهِ مَلُونَ ﴿ ا



مر مر جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتعة الجيم والألف (الموضعين)

هشام وجهان: ١. إدخال ألف بين الهمزتين

أَع ذَا ٢. تحقيق بلا إدخال ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال

نسَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِـِ نَفْسُهُ وَيَعْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ (١٣) إِذْ يَنْلَقَى ٓ لَمْتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٓ لِشَمَالِ فَعِيدُ اللهُ مَا يَلْفِظَ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَتِيدٌ اللهُ وَجَاءَتْ سَكُرْهُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ يَحِيدُ ١٠٠ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِّ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ (اللهِ وَجَاءَتُكُلُ نَفْسِ مَّعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدُ اللهُ لَقَدَ كَنتَ فِي غَفَلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَسَّفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكِ ٱلْيَوْمَ حَدِيثُ ٣) وَقَالَ فَرِينُهُ مَهَٰذَا مَالَدَىَّ عَتِيدُ ﴿ ﴿ ۖ أَلْقِيَا فِجَهَنَّمَكُمُ كُلُّ كَفَّادٍ عَنِيدٍ (اللهُ مَنَاجِ لِلْخَيْرِمُعْتَدِ مُرِيبٍ (اللهُ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهُ ا ءَاخَرَفَأَ لَقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّذِيدِ ﴿ ۞ ۞ قَالَ قَرِينُهُ وَرَبُّنَامَاۤ أَطْغَيْتُهُ و وَلَكِنَكَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ( اللهُ عَالَ لَا تَعَنْصِمُوا لَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ وِٱلْوَعِيدِ ﴿ كَا مُابُدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَاآنَا بِظَلِّمِ لِلْعَبِيدِ ﴿ كَا اللَّ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ (اللهُ وَأَزْلِفَتِ ٱلْجُنَّةُ لِأَمُنَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿ ﴿ ۖ ﴾ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّا بِ حَفِيظٍ يْشِيَ ٱلرَّحْنَ يَالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مِّنِيبٍ (١٠٠٠) أَدْخُلُوهَا لَيْرِذَاكِ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ (١٠٠) لَكُم مَّا يَشَآءُ ونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ (٥٠) KADNAD GENAD KADKAD KADKAD

وجاءً ت ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف (المضيدن)

وجاءَ ابن ذكوان: إمالة فتعة الجيم والآلف منيي مشام: مشام: وصلاً ابن ذكوان:

وَكُمْ أَهْلَكَ نَا قَلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَندِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِ حَمَرَىٰ لِمَنَكَانَ لَهُ,قَلْبُ أَوْأَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَلَقَدْ خَلَقْنَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِنَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لَّغُوبِ السُّ فَأُصْبِرْ عَلَىٰ مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِرَيْكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْعُرُوبِ ١٠ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيَحْهُ وَأَدْبَنَرَ ٱلسُّجُودِ ( ﴿ وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ فَرِيبٍ الا يُوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ (اللهُ إِنَّا نَعَنُ نُحِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ (اللهُ إِيْوَمَ نَشَّقَتُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰ لِكَ حَشَّرُ عَلَيْ نَا يَسِيرُ الْ الْعَنْ أَعْلَرُ بِمَا يَقُولُونَّ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٌ فَذَكِّرٌ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ٥ وَٱلذَّارِيَنتِ ذَرُّوا ﴿ ۖ فَٱلْحَيْمِ لَنتِ وِقْرًا ﴿ فَٱلْحَارِيَنتِ يُمْتُرُ فَٱلْمُقَسِّمَنتِ أَمَّرًا ﴿ ﴾ إِنَّمَا تُوَعِدُونَ لَصَادِقٌ ﴿ ۞ وَإِنَّا لِيَنِ لَوَقِمُّ

٧) إنَّكُو لَفي قَوْلِ تَحْلِف لْخَرَّصُونَ (١٠٠٠) ٱلَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرُ وَإِسَا هُوكَ يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوَمُ الدِّينِ ﴿ اللَّهِ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْنَنُونَ ﴿ اللَّهُ ذُوفُواْ وَعُيُونٍ (اللهَ عَلَيْنِ مَا ءَالَىٰهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَبَلَ ذَالِكَ مُحْسِ اللهُ كَانُواْ قَلِيلًا مِنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْ جَعُونَ اللَّهِ وَإِلَّا لَسُحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ كَ وَفِيَ أَمُولِهِمْ حَقُّ لِلسَّ إِبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ (اللَّهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ اَينَتُ لِلْمُوقِنِينَ الْ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلًا تُبْصِرُونَ الْ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿ ۚ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُۥلَحَقُّ مَثْلُ مَاۤ أَنَّكُمْ نَنطِقُونَ (٣) هَلَ أَنَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهَلَمَ ٱلْمُكْرَمِينَ (١) إِذ ذَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَنَكَا قَالَ سَلَنُمْ فَوْمُ مُّنكُرُونَ ﴿ اللَّا فَرَاعَ إِلَت أَهْلِهِ عَنَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ (اللهُ فَقَرَّبُهُ وَإِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ

وَ<mark>عِيُّونِ</mark> ابن ذكوان : كندر العدد

ابن ذكوان كسر الهاء ثم ياء فجاء ابن ذكوان: إمالة فتحة



قَالَ فَاخَطْبُكُو أَيُّهَا ٱلْمُرْسِلُونَ (٣) قَالُو إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ تَجْرِمِينَ اللهُ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينِ اللهُ مُسَوَّمَةً عِندَرَيْكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ اللَّهِ كَا فَرَجْنَامَنَ كَانَ فِهَامِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ثُنَّ افْمَا وَجَدْنَا فِيهَاغَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهُ وَتَرَكَّنَا فِيهَا عَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللهُ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَّى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مُّبِينِ ٧٣) فَتَوَكِّن بِرُكِنِهِ وَقَالَ سَنجُرَّا وَمُحَنُّونٌ ١٣) فَأَخَذْنَهُ وَجُودُهُ فَنَهُذُنَّهُمْ فِٱلْيَمِ وَهُوَ مُلِيمٌ ٣٠٠ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ لْعَقِيمُ اللَّ مَانَذَرُمِن شَيْءٍ أَنَتَ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ السُّ وَفِي ثَمُودَ إِذْ فِيْلَ لَمُمْ تَمَنَّعُواْ حَقَّى حِينٍ ١٠٠ فَمَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبَّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّنعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ اللَّ فَمَا ٱسْتَطَنعُوا مِن قِيَامٍ وَمَاكَانُواْ مُنكَصِينَ اللَّ وَقَوْمَ نُوجٍ مِن قَبْلَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴿ إِنَّ ۗ وَٱلسَّمَآءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ كَا وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَيْعَمَ ٱلْمَنِهِدُونَ الْكُ وَمِن كُلِّشَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ نَذَكُّرُونَ ﴿ ثَا ﴾ فَفِرُوٓ إِلَى ٱللَّهِ إِنِّى لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبَينٌ ﴿ ثَا وَلَا تَعْمَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَىهَاءَاخَرَّ إِنِّي لَكُرْمِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ ١٠٠٠ وَلَا يَعْمُ لَذِيرُ مُبِينٌ ﴿ ١٠٠٠ ﴿

**قیلً** ابن ذکوان کسر القاف كَذَلِكَ مَآ أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَّسُولِ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُّ أَوْ بَحْنُونً اللهُ أَتَوَاصُوابِهِ عَبُلُهُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ اللهِ فَنُولِّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومِ الس وَذَكِرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رَزْقِ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ الله فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُو بَامِّثُلَ ذَنُوبِ أَصْحَبِهُمْ فَلَا يَسْنَعْجِلُونِ اللهُ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ اللهِ مِنْ وَلَا لَظُوْرُ الْطَلَوْرُ الْطَلَوْرُ الْمُ برآلله آلزُّمْزِ ٱلرَّحِيَ وَٱلطُّورِ اللهِ وَكِنْبِ مَسْطُورِ اللهِ فِرَقِي مَنشُورِ اللهُ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ ١ وَٱلسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ ٥ وَٱلْبَحْرِ ٱلْسَجُورِ ١ إِنَّ عَذَابَرَيِّكَ لَوَاقِعٌ ٧٠ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ ١٠٠ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرًا ١٠ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا ١٠ فَوَيْلُ يُوْمِيدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ جَهَنَّمَ دَعًّا ٧٣ هَندِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُه بِهَا ثُكَذِّبُونَ ٣٣

أَفَسِحْ هَنَدًا أَمْ أَنتُهُ لَا نُبُصِرُونَ اللَّهِ ٱصَلَوْهَا فَأَصْبِرُوۤاْ أَوْلَا تَصْبِرُوا سَوَاءً عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَاكْنُتُمْ تَعْمَلُونَ 🖤 إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيدٍ اللَّ فَكِيهِ يَنَ بِمَآءَالَنَهُمُ رَبُّهُمُ وَوَقَنْهُ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ١٠ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيتُنَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصَفُوفَةٍ وَزُوَّجْنَا لَهُم بِحُورِ عِينِ ٣ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنْهُمْ ذُرْيَنَّهُمُ بِإِيمَنِ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَكِهِمْ وَمَآ أَلَنَنَهُم مِّنْ عَمَلِهِ مِنْ شَيْءِكُلُّ أَمْرِي إِمَا كَسَبَ رَهِينُ الكَ وَأَمْدَدْنَهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْرِمِمَّايَشْنَهُونَ الكَ يَنْتَزَعُونَ فِهَاكُأْسًا لَّا لَغُوٌّ فِهَا وَلَا تَأْثِيرٌ ٣ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ أُوْلُوا مُلَكُنُونٌ ١٠٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسَاءَلُونَ اللهُ قَالُواْ إِنَّا كُنَّا فَبَلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ اللهُ فَمَنَ اللَّهُ عَلَيْمَنَا وَوَقَمَنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ٣﴾ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ، هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيثُ ١٠٠٠ فَذَكِّرْ فَمَّا آنَتَ بِنِعْمَتِ رَيِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا بَعْنُونِ ٣٣٠ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نُنْرَبَصُ بِهِ ـ رَيِّبَ ٱلْمَنُونِ اللَّ قُلُ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُمْ مِيرَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ اللَّهُ





مَاكُذُبَ ابن ذكوان: تخنيف الذال

ر أي ابن ذكوان : إمالة فتحة الراء والهمزة (الموضعين)

> رعاه ابن ذكوان وجهان: ۱. إمالة ومو القدم ۲. فتح

وَلَقَدُ جِماء هُم ابن ذكوان: إظهار وإمالة فتحة الجيم والألف



وَٱلنَّحِمِ إِذَا هَوَىٰ ﴿ ٢ ﴾ مَاضِلَ صَاحِبُكُو وَمَاغُونِي ﴿ ٢ ﴾ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَ آلَ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُي يُوحَىٰ ﴿ كَا عَلَّمَهُ مُسَدِيدُ ٱلْقُوىٰ ﴿ ٢ ذُومِرَةٍ فَأَسْتَوَىٰ ٧ وَهُوَ بِٱلْأَفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ٧ أُمُّ دَنَافَنَدُ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْأَدْنَىٰ ﴿ فَأَوْحَىٰۤ إِلَىٰ عَبْدِهِ؞ مَاۤ أَوْحَىٰ ﴿ مَاكَذَب ٱلْفُوَّادُ مَارَأَى ﴿ اللَّهُ أَفَتُمَرُونَهُ مَكَى مَايَرَىٰ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْرَهَ اهُ نَزَلَةً أَخْرَىٰ ﴿ آَنَ عِندُ سِدْرَةِ ٱلْمُنَاهَىٰ ﴿ آَنِ عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ الْ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّيدْرَةَ مَايَغْشَىٰ ﴿ أَنَّ مَازَاغُ ٱلْبَصَرُ وَمَاطَغَىٰ ﴿ ۖ لَكُذَرَّ مِنْ ءَايَنتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَيْنَ ﴿ ۚ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱللَّنتَ وَٱلْعُزَّيٰ ﴿ ۗ وَمَنَوْةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَيٰ (٣) أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْنَى (٣) تِلْكَ إِذَا فِسْمَةُ يزَىٰٓ ٣﴾ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمِّيتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ فُكُمْ مَّا أَنزُلُ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَنَ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدَجًآءَهُم مِّن زَبِّهِمُ ٱلْمُدَىٰ ۞ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَاتَمَنَّى ۞ فَلِلَهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ ١٠٠٠ ۞ ۞ وَكَرِيِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنَى نُهُمَّ شَيًّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَ

نُونَ بِٱلْأَخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَيْرَكَةَ تَسْمِيةَ ٱلْأَنْثَى ﴿٣٠ۗ) وَمَا لَهُمْ بِهِ - مِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُعْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئاً فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى ١٠ عَن ذِكْرِنَا وَلَرْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنيَّا ذَٰلِكَ مَبْلَغَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ آهْتَدَىٰ ١٠٠٥ وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَنُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا بِٱلْحُسَّنَى ﴿ ۚ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَهِرَٱلْإِثْبِرِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّهُمُّ إِنَّ رَبُّكَ وَسِمُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُرْ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُدْ أَحِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَىٰ يَكُمُّ فَلَا تُرَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰ اللَّ أَفَرَءَ بِنَّ ٱلَّذِى تَوَلَّى اللَّهِ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ الله أَعِندُهُ عِلْوُ ٱلْغَيْبِ فَهُو يَرَى الله الله الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله الله عَلَمُ الله عَلَم الله الله عَلَم الله الله عَلَم عَلَم عَلَم الله عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَ مُوسَىٰ (٣) وَإِبْرَهَلَمَ ٱلَّذِي وَفَّى ١ اللَّهُ وَزُرَأُخُرَىٰ (٣٧) وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَى (١٠ وَأَنَّ سَعْيَهُ وسَوْفَ يُرَىٰ (٣) ثُمَّ يُجْزَنهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأَوْفَى ۞ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِكَ ٱلْمُنتَهَىٰ (") وَأَنَّهُ هُوَأُصْحَكَ وَأَبْكَى (") وَأَنَّدُهُ هُوَأَمَاتَ وَأَخَيَ

و آبر هيد آبن ذكوان: كسر الهاء ثم باء

الذِّكر وَالْأَنْثَىٰ ﴿ ﴾ مِنْظَفَةِ إِذَاتُهُمْ، ٱلْأَخْرَىٰ ﴿ إِنَّ ﴾ وَإِنَّهُ مِهُواً غَنَىٰ وَأَقَنَىٰ ﴿ ٧٧ ۗ وَأَنَّهُۥ ٱلشِّعْرَى ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ وَأَنَّهُ وَأَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَى ﴿ ﴾ وَثُمُودًا فَمَا ٱبْقَى ﴿ وَقَوْمَ نُوجٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواهُمْ أَظْلَمُ وَأَطْغَىٰ ( ﴿ وَٱلْمُؤْلَفِ أَهُوَىٰ ﴿ ثُنَّ ۚ فَغَشَّنَهُ امَاغَشَّىٰ ﴿ ثُنَّ ۚ فَيِلِّيءَ الْآءِ رَبِّكَ لَسَّمَارَىٰ ﴿ فَا هَٰذَانَذِيرٌ مِّنَ ٱلنَّذُرِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ ۖ ﴾ أَزِفَتِ ٱلْآزِفَةُ ﴿ ۚ كَالْسَ لَهَامِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةً ﴿ ﴿ ﴾ ۚ أَفِينَ هَٰذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿ ۞ ۗ وَتَضْحَكُونَ وأللَّهُ ٱلرُّحُمْزُ ٱلرَّحِيكِ

وَلَقَدُّ جَاءَ هُم ابن دكوان اظهار وإمالة فتحة الجيم والألك





عِي**ُونًا** ابن ذكوان : كسر العين

مشام ثلاثة أوجه: ١. تسهيل المهزة الثانية مع الإدخال مع تحقيق الهدزة الغيزة الغيزة الثانية

> أُمُلِّقِي ابن ذكوان: تعقيق بلا إدخال

وَلَقَدُ صَبَّحَهُم ابن دکوان: انٹھاد

ولقد جآءَ ابن ذكوان: إظهار وإمالة فتحة الجيم والألف

فَكَيْفَكَانَ عَذَابِيوَنُذُرِ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بِدَةً فَكَانُوا كُهَ شِيعِ ٱلْمُحْنَظِرِ (اللهِ وَلَقَدْ يَسَرَفَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُثَدِّكُ ﴿ ثَ كُذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِإَلْنُذُرِ ﴿ ثَ } إِنَّا آَدْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا إِلَّا ءَالَ لُوطٍّ نَجَّيْنَهُم بِسَحَرِ ٣ يَعْمَةُ مِنْ عِندِنَا كَذَالِكَ بَحَزِي مَن شَكَرَ ﴿ ثَنَّ كَا لَهُ مَا لَكُ رَهُم بَطَّ شَكَا فَتَمَارُوُّا عَلَابِ وَنُذُرِ اللَّ وَلَقَد صَّبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ اللَّ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ ۚ ۚ كَا فَقَدْ يَسَّرَّنَاٱلْقُرْءَ انَالِلْذِكْرِفَهَلَ مِن مُذَّكِر جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنَّذُرُ ﴿ اللَّهُ كَذَّبُواْ بِعَايِتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَّا أَمُ زِمُقْنَدِدٍ ١٠ أَكُفَأَرُكُوْ خَيْرٌ مِنْ أُولَتِهِكُوْ أَمْلَكُمْ بَرَآءَةٌ الْ مُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ٣٤ كَيْوَمُ يُسْحَبُونَ ذُوقُواْمَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّاكُلَّ شَيْءٍ خَلَقَنَّهُ بِقَدَرٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا مُعَالِمُ اللَّ





رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿۞ۢ يَغَرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوُ وَٱلْمَرْجَاتُ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣﴾ وَلَهُ ٱلْجَوَارِٱلْمُشْتَاتُ فِي ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَيم اللهُ فَيِأْيَءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٠٠٥ كُلِّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ (١٠٠٥ وَمَبْغَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ اللهِ فَيَأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ كُلَّ يَوْمِرِ هُوَ فِي شَأْنِ ۖ ۚ فَإِلَيّ ءَالآهِ رَيِّكُمَاتُكَدِّبَانِ (٣) سَنَقْرُغُ لَكُمْ أَيُّدُ ٱلثَّقَلَانِ (٣) فَمَ ءَالَآةِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٠﴾ يَمَعْشَرَٱلِخِنُّوٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمُ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَانَنفُذُوبَ إِلَّا بِسُلْطَنِ ﴿ آَنَ عَبِأَيْءَ الَّذِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ آَنُ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِن نَارِ وَنُحَاسُ فَلَا تَننَصِرَانِ ٣٣ فَيِأَي ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ إِنَّ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآهُ ٣ َ فَيِ أَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ٢ ﴾ فَيُؤمَدِذَلَّا يُسْتُلُ عَن ذَلْه نَآنُّ ﴿ ﴿ فَا لَهُ إِنَّا لِلَّهِ رَبِّ

ءَالْآءِ رَيِكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴿ اللَّهُ هَذِهِ حَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَاٱلْمُجْرِمُونَ كَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيهِ ءَانِ ﴿ ثُنَّ هَٰ أَيِّ ءَا لَآ وَرَبِّكُمَا تُكُذِّبَانِ و كَا مَنْ خَافَ مَقَامَرَيْدِ جَنَّنَانِ ( كَ فَيَأَيَّ الْآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله وَاتَا أَفْنَانِ (١٠) فَإِلَيْ مَا لَآهِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٠) فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ٥ فَيَأَيّ ءَالَآءَ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ ٥ فِيهِمَامِنَكُلِّ فَكِهَةٍ زَقْجَانِ ﴿ ۚ ۚ ۚ ﴾ فَيَأَيَّءَا لَآ وَرَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ ۖ ۖ مُتَّكِعِينَ عَلَىٰ فُرُشِي بَطَآيِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى ٱلْجَنَّكَيْنِ دَانٍ ١٠٠ فَيِأْيِ ءَا لَآءِ رَيِّكُمَا تُكُذِّبَانِ ٣٠﴾ فيهنَّ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَرَّ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمَّ وَلَاجَآنُ ۗ (٣) فَيَأَيَّءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ كُانَهُنَّ ٱلْمِافُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ رَيِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ اللَّهُ هَلْ جَزَاءُ ٱلإحْسَن إِلَّا ٱلإحْسَنُ اللَّ فَإِلَيْ ءَالَّاهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ وَمِن دُونِهِ مَاجَنَّنَانِ اللهُ فَيِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ مُدْهَاَمَّتَانِ اللهُ فَبِأَيِّءَالَآءِ رَيِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ (١٠) فيهمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿ ﴾ فَهِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمًا ثُكَذِّبَانِ ﴿ ﴿ عَيْنَانِ نَضَّا خُتَانِ ا والإكرام ابن ذكوان وجهان: ۱. إمالة وهوانتدم



مِسَانُ ﴿ فَإِنَّ ءَالَآهِ رَبِّكُمَاتُكُذِّبَانِ ﴿ مَّقْصُورَاتُ فِي ٱلْخِيَامِ ﴿ ﴿ ثُنَّ فِبَأَيِّ ءَالَآءِ رَبُّكُمَاتُكَدِّبَانِ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ مُلْ هُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَانُّ ۖ ﴿ ۚ فَإِلَّى ٓ الْآءِ رَيِّكُمَا ثُكُلِّبَانِ لَآءِ رَيِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ ﴿ ثُنَرُكَ أَسْمُ رَيِّكَ ذُو ٱلْجَلَئِلِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿ لَا ٣) إذَارُجَّتِٱلْأَرْضُ رَجًّا ﴿ ) وَيُسَّتِ ٱلَّجِبَالَ بَسُّ نَّتَ ٱلنَّعِيدِ ﴿ اللَّهُ أَلَٰهُ أَيْنَ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ اللَّهِ مَا ٱلْأُوَّلِينَ ﴿

وِلْدَنَّ مِّخَلْدُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ كُوابِ وَأَبَارِينَ وَكَأْسِ مِن مَّعِينِ تَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزَفُونَ (آ) وَفَكِكَهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ٧ وَلَمْ عِلْمُ مِنْ مَنَا يَشْتَهُونَ ١٠٠ وَحُورُ عِينٌ كَأَمْثُ لِٱللَّوْلُو ٱلْمَكْنُونِ ٣ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠٠ لَايَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَأْثِيمًا 🚳 إِلَّا قِيلَاسَلَمُنَا سَلَمُنَا ۞ وَأَصْحَبُ ٱلْبَيِدِين ۞ مَاَ أَصْحَبُ ۑڹ۞ٛڣڛڋڔؠٙۼ۬ڞؙۅڋؚ۞ٛۏڟڶڿؠؘۜٙۘۘۻٛۅۮۭ۞ٛۏڟ۪ڷؚٙؠۘٙڎؙۅڕ اللهُ وَمَآءِمَّسُكُوبِ اللهُ وَفَكِهَ فِرَكَثِيرَةٍ اللهُ لَامَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةِ اللَّهُ وَفَرْشٍ مِّرْفُوعَةِ اللَّهِ إِنَّا أَشَأْنَهُنَّ إِنشَاءُ اللَّ خَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ٣٠ عُرُّا أَثَرَابا ١٠٠ لَأَمْ يَأْمُن حَبِ ٱلْيَمِينِ ٣٠ ثُلُةٌ مِنَ ٱلْأَوَّلِينَ الله وَمُلَّةٌ يُنَا ٱلْآخِرِينَ الله وَأَصْعَلُ ٱلشِّمَالِ الله مَا أَصْعَلُ مَا أَصْعَلُ ٱلشِّمَالِ (اللهِ فِي سَمُومِ وَجَمِيمِ (اللهُ وَظِلِّ مِن يَعْمُومِ (اللهُ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيدٍ ﴿ إِنَّ ۗ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿ ﴿ ﴾ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْجِنْثِ ٱلْعَظِيمِ الله وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِدَا مُتَنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَا لَمَنْعُوثُونَ ﴿ اللَّهُ أَوْءَابَآؤُنَا ٱلْأُوَّلُونَ ﴿ فَأَلِكَ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ (٥٠) إِلَىٰ مِيقَنتِ يَوْمٍ مَّعْلُومِ (٥٠)

أَيِذَا ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال أَيْ نَا ابن ذكوان: تحقيق بلا

اَنْزُكُمُ مُوْمُ أَلِدِينَ ﴿ ٨٠ ﴾ تَحْنُ. (كل المواضّ ١. التسهيل ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال

﴿(٥٠) ءَ الْنَدُ تُزَرِعُونَكُ ﴿ أُمْ نَحْنُ ٱلزَّارِعُونَ ﴿ (١٠) لَوْ نَشَآءُ لُ نشِئُونَ ﴿٧١﴾ نَعْنُ بِأَسَّعِرَيِّكَ ٱلْعَظِ



هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَّشِ يَعْلَدُ مَا يَلِيمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُمُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهُ أَوْهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى اللهِ رَجِعُ ٱلْأَمُورُ اللهُ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِٱلَّيْلَ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ كَا عَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُرُ وَأَنفَقُواْ لَكُمُّ أَجُرُّ كَبَيْرٌ ﴿ ۖ ۖ ا وَمَا لَكُورُ لَا نُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَنَقَكُمْ إِن كُنْهُم مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ۗ ءَايَنِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظَّلْمَنتِ إِلَى ٱلنُّورُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُرُ لَرَءُونُ رَّحِيمٌ اللَّ وَمَا لَكُمُ أَلَا نُنفِقُوا فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَلَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ لَا يَسْتَوِى مِنكُرُ مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَنٰنُلْ أَوْلَيْكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَىٰتَلُواْ وَكُلُّ وَعَدَ اللَّهُ ٱلْحُسَّنَىٰۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۗ ۞ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَمِّفَهُ. لَهُ. وَلَهُ وَأَجْرٌ كُرِيرٌ ﴿ اللَّهُ الرَّ بُشْرَىٰكُمُ ٱلْيُومَ جَنَّكُ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهُ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِيكَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْنَبِسْ مِن نُورِكُمْ قِيْلَ ٱرْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ فُرَلَ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَهُ بَابُ بَاطِئُهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلِهِ رَهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُّمْ قَالُواْ بَلَيْ وَلِلْكِنَّكُمْ فَنَشَمُّ أَنْهُ سَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَأَرْتَبْتُهُ وَغَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُ حَتَّى جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿ اللَّ غَالَيْوَمَ لَا تُؤْخَذُ مِنكُمْ فِذْ يَدُّ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُّ هِيَ مَوْلِىٰكُمُّ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ الأَلْمَ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَن تَخَشَّعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَانَزَلَ مِنَ ٱلْمَقِيَّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمَّ وَكِثِيرٌ مِنْهُمْ فَلِيقُونَ (0) ٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يُحْى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيِّنَا لَكُمُ ٱلْآيِئتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهُ فَرَضًّا حَسَنًا يُضَعَّفُ لَهُمَّ وَلَهُمْ أَجْرُ كُرِيرُ ﴿ ۗ اللَّهُ فَرَضًا حَسَنًا يُضَعّ

**قيلَ** ابن ذكوان: كسر القاف

جاءً ابن ذكوان : إمالة فتحة العيم والآلف



عِندَ رَيِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَايِنِينَا أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ (١٠ ٱعْلَمُوا أَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَالَعِبُّ وَلَمَّوُّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بِيَنَكُمُ وَتُكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَٰلَا كُمْثُلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَالُكُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْكُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَنَمًا وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُواَنُّ وَمَا ٱلْحَيَوْهُ ٱلدُّنْيَ ٓ إِلَّا مَتَعُ ٱلْخُرُورِ السَّ سَابِقُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَاكُعُرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَعِدَّتْ لِلَّذِينِ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُوَّتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصِّلِ ٱلْعَظِيمِ (﴿ ﴾ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتَنب مِن قَبْلِ أَن نَبْرَأُهُ أَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (١) لِكُينك تَأْسَوُّا عَلَىٰ مَافَاتَكُمُ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآ ءَاتَكَ حُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغْتَالِ فَخُورٍ ١٠ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِّ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ ٱلْفَيٰنُّ ٱلْحَمِيدُ (٣)

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِنَاتِ وَأَنزَلْنَا وَٱلْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِي بَأْشُ شَدِيدٌ وَمَنكفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. وَرُسُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ثُوحًا وَإِنْرَهَا مَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرَيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابِّ فَمِنْهُم مُّهْتَدُّ رُ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿ ﴿ ثُمُّ مُّ فَفَيَّنَا عَلَىٰ ءَاكُرِهِم وَقَفَيُّـنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيِعَ وَءَاتَيْنَـٰهُ ٱلَّإِ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً آبتَدَعُوهَا مَاكُنَبْنَهَا عَلَيْهِ مِرْ إِلَّا ٱبْتِغَـَاةَ رِضْوَانِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجَرَهُمُّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَنسِقُونَ ﴿ ۚ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَـنُوا ٱتَّـعُوا ٱللَّهَ *ۦ*ؽؙۊؙؾؚڴمٞڲڡٚڶؠ۠ڹؚ مِنڗۜڂۛمَؾؚۿؚۦۅ*ؘ*ۼۘڠ ٱلَا يَقَدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِن فَضَلِ ٱللَّهُ وَأَنَّ

و **إبراهِيم** ابن ذكوان: كسر الهاء المراد



رو قد سیمع ابن ذکوان: إظهار

سَّمِعَ ٱللَّهُ قُولَ ٱلِّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرُكُمُ آلِنَّ ٱللَّهَ سَمِيمٌ بَصِيرٌ ١٠ ٱلَّذِينَ يَظَهَرُونَ بِنكُم مِن نِسَآ بِهِ مِ مَا هُرَ أُمَّهَا بِهِ رَّانٍ أُمَّهَا تُهُدُ إِلَّا ٱلَّتِي وَلَدْنَهُمَّ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَزًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِتَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ ٣ وَٱلَّذِينَ يَظَّهَرُونَ مِن نِسَآيِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسًاْ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۗ ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاَّسَاَّ فَمَن لَرّ بَسْ تَطِعْ فَإِطْعَامُ سِيِّينَ كِيئاً ذَٰلِكَ لِتُوْمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَيَلْكَ وَلِلْكَنِفِرِينَ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥكُبُوُّا لِهِمُّ وَقَدُ أَنزَلْنَا ءَايِئتٍ بَيِّنَنْتُ وَلِلْكَفِرِينَ بُعِنْهُمُ ٱللَّهُ جَمِ أَللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (١)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَح مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُوَسَادِ سُهُمْ وَلَآ أَدَّنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَآ أَكُثَرُ إِلَّاهُوَ مَعَهُمۡ أَيِّنَ مَا كَانُواٰثُمَّ يُنَتِـثُهُم بِمَاعَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُوا عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْعَنْهُ وَيَتَنَجُونَ عِٱلْإِشْمِر وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمَ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوَلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِيْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ إِنَا تَنَجَيْثُمْ فَلَا تَلَنَجُواْ بِٱلْإِثْيرِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوَّا بِٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ١١ اللَّهُ إِنَّمَا ٱلنَّجَوَى مِنَ ٱلشَّيْطَيْنِ لِيَحْزُبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارَهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَّكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قَيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجْلِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَح ٱللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا فَيلَ ٱنشُـزُواْ فَٱنشُـزُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتِّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ١٠٠٠ مِنكُمْ

جاءوك ابن ذكوان: إمالة فتعة العيم والألف

قيلَ ابن ذكوان: كسر القاف (المضمدن) ر مره بر اشفقام ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال



هذام وجهان: ١. التسهيل مع الإدخال

عا أسفقه ٢. تحقيق الهمزة الثانية مع الإدخال

> شَیْءِ مشام وقفاً: اربعة أوجه

صَدَقَةٌ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ فَإِن لَّمْ يَجَدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَ كَنُّ الْمَا مُفَقَائِمٌ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى بَجُونِكُمْ صَدَقَتْ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكَوْةَ وَأَطِيمُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ خَبِيرُ لِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ أَلُونَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْ أَقَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْكُ أَعَدَّ اللَّهُ لَكُمْ عَذَابًا شَدِيدًّا إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ فَلَهُمْ جُنَّةُ فَصَدُّواْ عَنسَيِيلَ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ اللَّ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمَوَ لَهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُم مِنَ اللَّهِ شَيْئاً أُوْلَئِيكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ۖ يَوْمَ يَبْعُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ رَكُمًا يَحْلِفُونَ لَكُرْ ۖ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلاَّ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَانِبُونَ ﴿ ۚ ۚ ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطُنُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرٍ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلاّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ أَوْلَتِكَ فِي ٱلْأَذَٰلِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ الْ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَكَ أَنَّا وَرُسُلِيَّ إِنَ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۖ ۞

لَا يَجِدُ فَوْمَا يُوْمِنُونَ بِأَللّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَادُونَ مَنْ حَاذَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلُوْ كَانُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ لَيْهِ فَالُوبِهِمُ اللّهِ عَنْهُمْ وَرَعْوَى مَنْ أَوْ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّنَتِ بَعْرِى الْإِيمَانَ وَأَيْدَدُهُم بِرُوبِ مِنْ أَوْ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّنَتِ بَعْرِى مِنْ أَوْ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّنَتِ بَعْرِى مِنْ أَوْ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّنَتِ بَعْرِى مِن تَعْنِهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ مِن تَعْنِهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُمُ أَوْلَتِهِكَ حِزْبُ اللّهِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُمْ أَوْلَتِهِكَ حِزْبُ اللّهِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُمْ وَرَضُواْ مَنْهُمُ الْمُقَلِحُونَ اللّهُ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللّهِ هُمُ الْمُقْلِحُونَ اللّهُ هُمُ الْمُقْلِحُونَ اللّهُ مَا اللّهُ عَنْهُمْ الْمُؤْلِدُونَ اللّهِ هُمُ الْمُقْلِحُونَ اللّهِ هُمُ الْمُقْلِحُونَ اللّهُ الْحَوْنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

## سِنْفَاوُ الْجَيْشِيٰ ﴾

بِسُـــِهِ ٱللَّهِ ٱلزَّحْزِ الرَّحِيمِ

سَبّحَ لِلّهِ مَا فِي السّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ الْسَبَحَ لِلّهِ مَا فَالْمَيْنِ مِن دِيَرِهِمَ اللّهِ مَا أَهْلِ الْكِنْفِ مِن دِيَرِهِمَ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَعْرُجُواْ وَظَنُّواْ أَنَّهُم مَا نِعَتُهُمْ لَا فَيَ اللّهُ مِن حَيْثُ لَرْ يَعْتَسِبُواْ وَقَذَف حُصُونُهُم مِن اللّهِ فَالْمَهُمُ اللّهُ مِن حَيْثُ لَرْ يَعْتَسِبُواْ وَقَذَف حُصُونُهُم مِن اللّهِ فَالْمَهُمُ اللّهُ مِن حَيْثُ لَرْ يَعْتَسِبُواْ وَقَذَف فِي قُلُوبِهِمُ الرّعُبُ اللّهِ فَالْمَانُ اللّهُ مَن حَيْثُ لَرْ يَعْتَسِبُواْ وَقَذَف فِي قُلُوبِهِمُ الرّعُبُ اللّهُ عَلَيْهِمُ فِي اللّهُ مَن حَيْثُ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَالْعَلْمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

يكون مشام وجهان ١. بانتاء وموالقدم ٢. بالياء ابن ذكوان

مركم دولة ابن دكوان: شوين هتع

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآفَواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ.وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (٧) مَاقَطَعْتُ مِينِ لِسِنَةِ أَوْ تَرُدُ ا فَيِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَاسِيقِينَ ﴿ ۖ وَمَآ أَفَآهُ ٱللَّهُ عَكَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَامِ لَهُ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَلِنَكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ قَدِيرٌ اللهُ مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْفِيَ وَٱلْمَسَنِحِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَيَ لَا تَكُونَ دُولَةُ بِيْنَ ٱلْأَغْنِيكَ عِنكُمْ وَمَا ءَانكُمْ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَأَننَهُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْعِقَارِ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ ٱخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ لَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴿ ﴾ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَنَ مِ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُقَلِهِ

وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبُّنَا آغْفِرْ لَنَكَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجَعَلْ فِي قُلُوبِنَا عِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبِّناً إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١٠ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْل ٱلْكِئْبِ لَيِنْ ٱخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَكَ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُورُ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَنْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللهُ لَيِنْ أُخْرِجُواْ لَا يَغْرُجُونَ مَعَهُمٌ وَلَيِن قُوتِلُواْ لَا يَنْصُرُونَهُمُ وَلِين نَصَرُوهُمْ لَوُلِّ ﴾ ٱلأَذَبِنَرُ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ اللهِ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِنَ ٱللَّهِ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ ۗ لَا يَفْقَهُونِ ﴿ ﴿ لَا يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَآءِ جُدُرٍ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيثٌ تَحَسَّبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ اللَّهُ كَمَثُلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ۚ ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَحُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللَّهُ كُمَثَلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْقَالَ لِلْإِنسَنِ ٱكْفُرُ فَلَمَّاكُفُرَ قَالَ إِنِّ بَرِيَّ ءُ مِنكَ إِنِّ أَخَافُ اللَّهُ رَبُّ ٱلْعَاكِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالَمِينَ



جاء و ابن ذكوان: إمالة فتعة الحيم والألف

فَكَانَ عَنِقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِهِأْ وَذَلِكَ جَزَرُوُّا ٱلظَّلِمِينَ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّهُ وَاللَّهُ وَلْتَنظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَت لِعَدُّ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ الله وَلَا تَكُونُوا كَأَلَّذِينَ نَسُوا ٱللَّهَ فَأَنسَنهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَيَك هُمُ ٱلْفَكْسِقُونَ اللهُ لَا يَسْتَوِى أَصْحَبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآمِرُونَ ١٠ لَوَ أَنزَلْنَا هَلَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ لَرَأَيْنَهُ، خَلِشِعُا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةٍ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضَرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ الله هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَّةِ هُوَ الرَّمْنُ الرَّحِيثُ ١ ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْمَاكِ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَامُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْعَدِينُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِيرُ سُبْحَنَ ٱللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ الله هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَيِّحُ لَهُ. مَا فِي ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ السَّ

جاء كم ابن ذكوان: إمالة فتجة

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا عَدُوِى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ ثُلَّقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمُودَّةِ وَقَدْكُفُرُوا بِمَاجَآءَكُمُ مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادَا فِي سَبِيلِي وَٱبْنِعَلَةَ مَرْضَافِي تَشِرُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَةِ وَأَنَا أَعْلَرُ بِمَا آخَفَيْتُمُ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلَهُ مِنكُمْ فَقَد ضَّلَ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ٣ إِنَّ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعْدَآءُ وَيَبْسُطُوٓ أَإِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَهُم بِٱلسُّوِّهِ وَوَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ ﴿ ۚ اَلَ نَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُو وَلَآ أَوْلَاكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُفَصَّلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠٠ قَــُدْ كَانَتْ لَكُمْ إِسْوَةً حَسَنَةُ فِي إِبْرَهَلِهَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ۚ إِذْ قَالُواْلِقَوْمِهُمْ إِنَّا بُرَءَ ۚ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كُفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَابَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَاةِ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَإِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسَّتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءً رَّبُّنَاعَلَيْكَ تَوَّكُّنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ثُنَّ الْاَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَاغْفِرْ لَنَارَبَّنَأَ إِنَّكَأَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (١)

إُمْرُهِي عَرَ ابن ذكوان: كسر الهاء ثم ياء



السُّوَةُ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَالْيَوْمَ ٱلْآخِ وَمَن يَنُوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْخِيدُ ۞ ﴿ يَتَنَكُّرُ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِنْهُم مَّوَدَّهُ وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ لَا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَانِلُوكُمْ فِٱلَّذِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِينَرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللهُ إِنَّمَا يَنْهَ نَكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَلَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِينَرِكُمُّ وَظَنْهَرُواْ عَلَىٰٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمُّ وَمَن يَنُوَلَّمُ فَأُوْلَيْك هُمُ ٱلظَّالِمُونَ (١٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِذَا جَآءَ كُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِزَتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ نَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لاهُنَّ حِلُّ لَمَهُمْ وَلِا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَالْوَهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن نَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَانَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا نُتْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوَافِرَ وَسْتَكُواْ مَاۤ أَنفَقَتُمُ وَلَيَسْتَكُواْ مَاۤ أَنفَقُواْ ذَالِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ يَنْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيدٌ ١٠٠ وَإِن فَاتَكُمُ شَقَّةُ مِّنْ أَزْوَيِحِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْنُمْ فَثَاتُواْ الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَجُهُم مِّثْلَ مَآ أَنفَقُواْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤْمِنُونَ ۗ

جاءك كالم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

يَتَأَيُّهَا ٱلنِّيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرَكْنَ بِٱللَّهِ شَيْتًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزِّنِينَ وَلَا يَقْنُلْنَ أَوْلَنَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ. بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لِمُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّدَ (اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَانَتَوَلَّوْا فَوْمَّا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْيَبِسُواٰمِنَ ٱلْآخِرَةِكُمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَنِ ٱلْقُبُورِ ٣ ﴿ ٱللَّهِ ٱلرَّجُمْزَ ٱلرَّجِيكِ جَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ كَ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَالَا تَفْعَلُونَ ٣ كَبُرُ مَقْتًا عِندَاللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُوك ٧٠ إِنَّا ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَانِتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ ۚ صَفًّا كَأَنَّهُ بُنْتَ:ٌ مُرَّصُوصٌ ﴿ ۚ ﴾ وَإِذْ قَـالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ عَيَقَوْمِ لِمَ تُؤَذُونَنِي وَقَد تَعْلَمُونِ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُّ فَلَمَّا زَاغُوٓاْ أَزَاعَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمَّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِىٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿

التورية ابن دعوان: إمالة فتحة الراء والالف جاء هم ابن دعوان: إمالة فتحة

وَإِذْ قَالَ عِيسَى آبُنُ مَرْيَمٌ يَنَبَىٰ إِسْرَةٍ مِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرَئِةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُۥ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبِيِّنَتِ قَالُواْ هَذَاسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ ثُلُ وَمَنْ أَظْلَرُ مِمِّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَئِرُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ كَنَّ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِمِمْ وَاللَّهُ مُرِّةٌ نُوْرَهُ, وَلَوْكَرِهَ ٱلكَفِرُونَ اللَّهُ هُوَالَّذِيَّ أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْفُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرُهُ عَلَى ٱلدِينِ كُلِهِ وَلَوْ كُرِهِ ٱلْمُشْرِكُونَ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواهَلَ أَدُلُكُمُ عَلَى جِعَزَةِ نُنَجِيكُمْ مِّنَ عَذَابٍ أَلِيمِ اللهُ نُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجُنُهِ دُونَ فِ سَبِيلَ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُوْ وَأَنفُسِكُمَّ ذَالِكُوْ خَيْرٌ لَكُوْ إِنكُنْتُمْ نَعَلَمُونَ ﴿ ﴿ يَغْفِرْ لَكُوْ ذُنُوبَكُوْ وَيُدْخِلْكُوْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَٰزُ وَمَسَكِينَ طَيِّبَةُ فِي جَنَّنِ عَدْنٍّ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّ وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهُ أَنْصُرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْحُ قَرِيثٌ وَيَشْرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣ُ ۚ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ أَنصَارَ ٱللَّهِكُمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِيّ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِتُونَ نَعَنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَنَامَنَت ظَآبِفَةٌ ثُمِنَ بَنِي إِسْرَتِهِ يِلِّ وَكَفَرَت طَا إِفَةٌ ۚ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَيْهِ بِنَ ﴿ ا





التورية ابن ذكوان: إمالة هنحة الدار مالان:

المحصار ابن ذكوان وجهان: ۱. إمالة وهو المقدم ۲. فتح

مُنْ الرِّحِيمِ اللَّهِ ٱلدُّحْزُ الرَّحِيمِ

إِذَا جَآءَ كَ ٱلْمُنْفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ أَوْ اللَّهِ يَعْلَمُ أَلَمُنَفِقِينَ لَكَذِبُوكَ (اللّهِ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكَذِبُوكَ (اللّهِ النَّهُ مَا مَا كَانُوا اللّهِ اللّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (اللّهُ وَاللّهُ عَلَى قُلُومِهِمْ يَعْمَلُونَ (اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الل

جاء كو ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والآلف



قىل ابن دكوان:

وَ إِذَا قِيْلَ لَمُنْمَ تَعَالَوْأَ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لُوِّوًّا أَنْءُوسَ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ الْ سَوَآءُ عَلَيْهِمْ ٱستَغْفَرتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَكُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمّْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ اللَّهُ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُواْ وَلِلَّهِ خَزَآيِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكنَّ ٱلْمُتَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ٧٣) يَقُولُونَ لَبِن رَّجَعْنَ آإِلَى ٱلْمَدِينَ وَلَيُخْرِجَكِ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَٰلُ وَيِلَّهِ ٱلْمِـزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِكُنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُلَّهِكُمْ أَمْوَلُكُمْ وَلا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (١) وَأَنفِقُوأُ مِنهَا رَزَقُنكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْفِكَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا أَخَرْتَنِيَ إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ السُّ وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ

جاءَ ابن ذكوان: إمالة فتعة الجيم والألف

## بِسْسِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّهْزِ ٱلرَّهِيمِ

يْسَيِّحُ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلِهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّي شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فِمَنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُمُ مُوْمِنُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ١٠ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ۖ ﴾ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا ثَيْرُُونَ وَمَا تُعْلِنُونٌ وَأَلَّلُهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ( اللَّهُ أَلَرَ يَأْتِكُرُ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ۗ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّاهُ,كَانَت تَأْنِهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ فَقَالُوٓا أَبْشَرٌ يَهَدُونِنَا فَكُفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَآسَتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَنِيُّ حَمِيدٌ ﴿ إِنَّ عَمَا لَذِينَ كَفَرُواْ أَن لَن يُبْعَثُواْ قُلْ بَلَيْ وَرَتِي لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَلنَّبَوُّنَّ بِمَاعَمِلْتُمُّ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٧ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ النُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمَعُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَانُنِّ وَمَن يُؤْمِنْ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلَ صَلِيحًا نُكَفِرُ عَنْهُ سَيِّئَالِهِ وَنُدْخِلْهُ جَنَّدَ بَعَرى مِن تَعَيْهَا ٱلْأَنَّهُ لَهُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبُدُأُ ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ اللّ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِنَايَنِيْنَاۤ أَوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّادِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ثُنَّ مَاۤ أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلَّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهِ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولُ فَإِن تَوَلَّيْتُ مْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ﴿ ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوْ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَ مِنْ أَزْوَيَجِكُمْ وَأُوْلَىٰدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمُّ فَاُحْذَرُوهُمُ وَإِن تَعَفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١١ إِنَّمَا أَمْوَلُكُمْ وَأُولُلُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُۥ أَجَرٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ فَالْقُوْاللَّهُ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِـقُواْ خَيْرًا لِإَنفُسِكُمْ ۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ ـ فَأُوْلَئِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٣ إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُصَعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيثُ اللَّهُ عَدِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ الْعَرِيزُ لَلْعَكِيمُ اللَّهُ مِيْوَرَةُ الطَّلَاقِ إِلَّا



يَتَأَيُّهَا ٱلنَّتَى إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلِنِسَامَةِ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِ بَّ وَأَحْصُواْ مِدَّةً وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ رَبَّكُمُ لَا تُخْرِجُوهُنَ مِنْ بِيُوتِ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَد ظَّلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١٠) فَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُونِ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُرُ وَأَقِيمُوا ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَالِكُمْ يُوعَظَّ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِثُ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ (٢) وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَغْرَجًا ۚ وَتَرْزُقَهُ نْ حَدُّثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن سَوَّكُلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَيلِغُ أَمَّرُهُۥ قَدَجَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَّرًا ﴿ فَالْتِعِي بَيِسْنَ مِن نِسَآيِكُمْ إِنِ ٱرْبَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثُلَاثُهُ أَشْهُر وَٱلَّتِي لَرْ يَحِضْنَ وَأُوْلَنتُ ٱلْإَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ وَمَن مَنَّقِ ٱللَّهَ يَجَعَل لَّهُ مِنْ أَمِّرِهِ عِيْسُلُ الْ كَانْ إِلَى أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُ وَ رُّوَمَن بَنِّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّنَاتِهِ ، وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا ۖ ۖ

قَدُّ جَعَلَ ابن ذكوان: إظهاد

كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْل فَأَنْفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ لَكُرُ فَنَا تُوهُنَ أُجُورَهُنَّ وَأَتِيمُوا بَتَنَكُمُ بَعْرُونِيُّ مَثُرَضِعُ لَهُۥُ أَخْرَىٰ ۞ لِينَفِقَ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَ رِزْقُهُۥ فَلَيْنِفِقْ مِمَّآ ءَانَنْهُ ٱللَّهُ لَا يُكِلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرُلُ اللَّ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَذَابَائُكُرًا ١٠٠ فَذَاقَتْ وَبَالَأَمْرِهَاوَكَانَ عَنِقِبَةُأُمُّهَاخُمُرًا ١٠٠٠ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ عَذَابًا شَدِيدُ أَفَاتَقُواْ ٱللَّهَ يَنَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْ أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (١٠) رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُمْ وَ ايْنْتِ ٱللَّهِ مُبِيِّنَدُ لُواْ اَلصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى اَلنُّورٌ سَمَوَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ يَنْزَلُ ٱلْأَمْرُ بَلَّنَهُنَّ لِنَعْلُمُوٓ أَأَنَّ

المحكم ابن ذكوان: منه الكاف



(C)

يَحُرَمُ مَا آخَلُ اللَّهُ لَكُ تَلْنَعْ. يُمُ اللَّهُ مَا لَلَّهُ لَكُوْ تَحِلَّهَ أَيْمَنِكُمُّ وَٱللَّهُ مَوْلَكُمُّ اللَّهُ مُولَكُمُّ أَ ٱلْمُكُمُّ (أُ) وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّيُّ إِلَى بَعَ فَلُمَّا نَيَّأَتْ بِهِ. وَأَظْهَرُهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنَابِغُضَّ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ عَالَتْ مَنْ أَبْأَكَ هَذَّا قَالَ نَبَأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَ ٧٣) إِن نَنُوبًا إِلَى ٱللَّهِ فَقَد صَّغَتْ قُلُوبُكُمُّ آوَ إِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَئَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَّ وَٱلْمَلَيِّكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِرُ الْ الْعَسَىٰ رَبُّهُ إِنَّ طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلُهُۥ أَزْوَجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّوْمِنَاتٍ قَيْنَاتٍ تَيْبَاتٍ عَيِدَاتِ سَيَحَتٍ ثَيِّبَنِ وَأَبْكَارًا ﴿ ۚ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فُوٓ ٱ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكَةً غِلَاظٌ شِدَّادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَّ كَفَرُواْ لَانُعْنَذِرُواْ ٱلْيُومُ إِنَّمَا تُجْزُونَ مَ

فُقَدُ صُغَتُ ابن ذكوان: إظهار

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةَ نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّتَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِى ن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَةُ، نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتَمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأَغْفِرُ لَنَآ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمُّ وَمَأْوَنِهُمْ جَهَنَّكُ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّ صَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأْتَ نُوْجٍ وَٱمْرَأْتَ لُوطِّ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَكُرْ يُغْنِياعَنَّهُمَا مِرَكَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَفْ لَ ٱذْخُ لَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلذَّاخِلِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْكُ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنِجَنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَبَعَنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ۚ وَمَرْبَمُ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَنتِ رَبَّهَا وَكِتَبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنيٰئِينَ ﴿ اللَّهُ السَّالِ

وَقِيلَ ابن ذكوان كسر الغاف

عمران ابن ذکوان وجهان: ۱.إمالة وهو المقدم ۲. بالفتح



**هَلُّ تَركِیْ** ابن ذکوان: اظهار

> وَلَقَدُّ زَيَّنَا ابن دعوان وجهان

ابن دكوان وجهان: ۱. إظهار وهو القدم ۲. إدغام

قد جاء نأ ابن ذكوان: إظهار وإمالة فتحة الجيم والألف



ِٱجْهَرُواْ بِهِ ۗ إِنَّهُ، عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُودِ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخِيَدُرُ ﴿ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي جَعَـٰ لَ كَ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ الله عَن عَن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ اللهُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاةِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا اللَّهُ وَالسَّبُا فَسَتَعَلَمُونَكِيْفَ نَذِيرِ ﴿ كُنَّ وَلَقَدَّكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن فَبْلَهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٩٠٤ أُولَدَ يَرُوا إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُدُ صَنَّفَاتٍ وَيَقْبِضَنَّ مَا لرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرُ ﴿ اللَّ أَمَّنُ هَلْاَ ٱلَّذِي هُوَجُندُ لَكُوْ يَنصُرُكُمُ مِن دُونِ ٱلرَّحْنَ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَا فِي غُرُورِ كَ اللَّهُ أَمَّنُ هَلَا اللَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلَ لَجُواْفِ عُتُوِّ وَنُفُورِ ١١٠ أَفَنَ يَمْشِي مُكِبّاً عَلَى وَجْهِدِ الْقَدَى آمَّن يَمْشِي سَوِيّا عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ أَنَّ فَلْ هُوَ ٱلَّذِيّ أَنشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُّ قِينَ ١٠٠٤ فَأَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَإِنَّمَا ٱنْأَنَذِيرٌ مُّهِ

وقيل ابن ذكوان: كسر القاف

بِدِء مَّذَعُونَ ﴿ ﴿ فَلَ أَرْءَ يَشُمْ إِنَّ أَهْلَكُنِي ٱللَّهُ وَمَن مَعِي أَوْرَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَنفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيدٍ ١٠٠٠ قُلُ هُوَ ٱلرَّحْنَنُ ءَامَنَا بِهِۦ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ اللهُ قُلْ أَرَءَ يَنْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآ قُكُرُ غَوْرًا فَنَ يَأْتِيكُمْ بِمَآءِمَّعِينٍ السَّ وَإِنَّ لَكَ لَأَجِّرًا عَيْرَ مَمْنُونِ ﴿ ۖ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِيمٍ ﴿ ۖ ﴾ ﴾ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُو لَّعَن سَبِيلِهِ عَوْهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ **﴿** ﴾ وَدُواْ لَوْ تُدُهِنُ فَعُدُهِ مُوكَ اللهُ هَمَّازِمَّشَّآءِ بِنَمِيمِ اللَّهُ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِمُعُ عُتُلَ بَعْدَ ذَٰ لِكَ زَنِيرٍ ﴿ ثَلُّ ءِ الْنَكَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ ٤ ﴾ إِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايِنِكُنَا قَالَ

و المنافقة المنافقة

ج أن ابن ذكوان: تسهيل بلا إدخال

سَنَيِسُهُ وعَلَى ٱلْحُرُّمُلُومِ ﴿ ثَنَّ ﴾ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كُمَّا بَلُوْيَاۤ أَصْحَابَ ٱلْجُنَّةِ إِذْ أَفْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿ ﴾ وَلَا يَسْتَثَنُّونَ ﴿ أَنَّ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِفُ مِن زَّبَكَ وَهُمْ نَابِهُونَ اللَّ فَأَصْبَحَتْ كَالْصَرِيمِ اللَّ فَنَنَادُوْامُصْبِحِينَ اللَّ أَنَّ ٱغْدُواْ عَلَىٰ حَرْفِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ اللهُ فَٱنطَلَقُواْ وَهُمْ يَنَخَفَنُونَ اللهُ أَن لَّا يَدْخُلُنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُر مِسْكِينٌ ١٠ وَعَدُواْعَلَى حَرْدٍ قَدْدِينَ ١٠ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُواْ إِنَّا لَصَمَا لُّونَ ٣٣ مَلْ خَنْ تَخُرُومُونَ ١١٥ قَالَ أَوْسَطُهُمُ أَلَرُ أَقُل لَّكُوْلُوْلَانْسَيَحُونَ ﴿ فَالْوَاسُبْحَنَ رَبِنَا إِنَّاكُنَا ظَلِمِينَ ﴿ فَا قَلْلُمُ الْمُعْلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَكُومُونَ الْ اللهُ الْوَايُوتِلُنَا إِنَّا كُنَّا طَيْفِينَ اللهُ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبَدِلْنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ (٣٠ كَذَلِكَ ٱلْمَذَابُّ وَلَمَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبُرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ لِلْمُنْقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ الكَ أَفَنَجُعُلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ الكَ مَالكُورَيْفَ تَعَكَّمُونَ الكَامُرَيْفَ أَمَ لَكُرْكِنَاتُ فِيهِ تَدْرُسُونَ ١٠٠ إِنَّ لَكُوْ فِيهِ لَمَّا غَيْرُونَ ١١٠ أَمْ لَكُوْ أَيْمَنَّ ا عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ لَكُونَ لَمَا تَعَكَّمُونَ ١٠ سَلَهُمْ أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمُ ١ أَمْ لَمُمْ شُرَكَا أَهُ فَلْمَأْتُواْ بِشُرَكَا إِبْ مُركا مِهِمْ إِن كَانُواْ صَالِيقِينَ ١ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ٣

يَنْرُهُمْ تَرْهَفُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدَكَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱ اللهُ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا ٱلْحَدِيثُ سَنَسْتَذْ رِجُهُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ثَانَ الْمَامُ ۚ إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ ﴿ ثَا أَمْ تَسَعَلُهُمْ أَجَرَافَهُم مِّن مَغْرَ مِ مُّثْقَلُونَ ﴿ إِنَّ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْثِ فَهُمْ يَكُنُبُونَ لِلْكُورَيْكَ وَلَا تَكُن كُصَاحِبِ ٱلْمُوْتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُومَكُظُومٌ ﴿ اللَّهُ لَوْلَا أَن تَذَارَكُهُ نِعْمَةٌ مِن زَيِّهِ عَلَيْذَ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿ اللَّهُ فَأَجْنَبَهُ فَجَعَلَهُ,مِنَ ٱلصَّلِلِحِينَ ﴿ ۚ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ لَمَا سِمِعُوا ٱلذِّكَرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ مُلَجِّثُونٌ ﴿ ۖ وَمَاهُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿ وآللّه ٱلرَّجْهُزُ ٱلرَّجِيدِ اَقَةُ ﴿ اللَّهُ وَمَآ أَذُرَىٰكَ مَا ٱلْحَاقَةُ ﴿ لَ بِرِيجٍ صَرَصَرٍ عَاتِيَةٍ الْ الٍ وَثَمَننِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى مُ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةِ ۞ نَهَلَ تَرَىٰلُهُم مِّنُ بَافِيــَ

أدريك ابن دكوان وجهان:
۱. هتم، وموالقدم ٢. الله المتح، الله المتح، الله المتحة الراء والألف

**نهل دری** ابن ذکوان: إظهار

وجاءً ابن ذكوان: إمالة فتعة الحدم مالان

وَجَاءَ فِرْعُونُ وَمَن قَبْلُهُ وَٱلْمُؤْتَفِكُنتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ﴿ ۚ ۚ ۚ فَعَصَوا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخُذَةً زَابِيَةً ﴿ ۚ إِنَّا لَمَا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُو فِي لَلَّادِيَةِ نَ النَجْعَلَهَا لَكُوْ نَذْكِرَةً وَتَعِيَّهَا ٓ أَذُنُّ وَعِيَةٌ (١٠) فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَةٌ وَحِدَةٌ ﴿ لَا اللَّهِ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَيْجِبَالُ فَذُكَّنَا دَكَّةَ وَحِدَةً ﴿ لَا اللَّهُ فَيَوْمَبِذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ ثَاكُ وَأَنشَقَّتِ ٱلسَّمَآهُ فَهِيَ يَوْمَبِذِ وَاهِبَـٰةٌ الْ كَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَآبِهِاْ وَيَعِيلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْفَهُمْ يَوْمَيِذِ ثَمَنِيَةٌ كِنْبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ فَيَقُولُ هَآقُمُ ٱقْرَءُ وَاكِنْبِيَهُ ﴿ إِنَّ ظَنَنتُ أَنِّ مُلَتِي حِسَابِيَةُ اللَّ فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَّاضِيَةٍ اللَّهِ فِي جَنَّةٍ عَالِيكَةِ اللَّهُ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿ ﴿ كُنُّ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيتَنَا بِمَاۤ أَسۡلَفۡتُمۡ فِ ٱلْأَيَامِ ٱلْخَالِيَةِ اللَّهُ ۗ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِنَبْهُۥ بِشِمَالِهِۦفَيَقُولُ يَنْكِنَنِي لَرَ أُوتَ كِنَبِيةً اللهُ وَلَمْ أَدْرِ مَاحِسَابِيهُ (اللهُ يَلَيْتُهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيةَ (١٠٠١) مَآ أَغْنَى عَنِي مَالِيَةٌ (٧٧) هَلَكَ عَنِي سُلْطَنِيَةُ (٨٧) خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (٢٥) ثُمَّلَةِ حِيمَ صَلُّوهُ ﴿ ثُنُّ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَٱسْلُكُوهُ ﴿ ثُنَّ إِنَّهُۥ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِأَلَّهِ ٱلْمَظِيمِ (٣٠ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ (٣٠)

شكائطينة على ماء تائيه لان عام هم مر ر لومنون ابن ذكوان وجهان: ١. بالياء وهو المقدم ٢. بالناء

ر گرون ابن ذکوان وجهان ۱. بالیاء وهو المقدم ۲. بالتاء









جهاء ابن ذكوان : إمالة فتجة الجيم والألف

﴾ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِنْدُرَارًا ﴿ اللَّهِ وَيُمْدِدُكُمُ بِأَمُوا لِوَبَنِينَ لَّكُوْ جَنَّنتِ وَيَجْعَلِ لِّكُوْ أَنْهَنُرًا (اللَّهُ مَالَكُوْ لَانْرَجُونَ بِلَّهِ وَقَارًا ﴿ خَلَقَكُو أَطَوَارًا ﴿ ١١ الرَّتَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَنوَتٍ طِبَاقًا ١١٠ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسُ سِرَاجًا ١١٠ وَٱللَّهُ أَنْبُتَكُرُ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿ فَاللَّهُ جَعَلَ لَكُوا ٱلأَرْضَ بِسَاطًا ﴿ فَا لَيَسَلَّكُواْمِنُهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿ أَنَّ أَلَانُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبِعُواْ مَن لَّمْ يَزِدُهُ لِدُهُۥ إِلَّا خَسَارًا ﴿ وَمَكُرُواْ مَكُرًاكُبًارًا ﴿ وَقَالُواْ لَانَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا نَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا ﴿٣﴾ وَلَا يَغُوثَ وَنَعُونَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُواْ كَثِيرا ۖ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّلِلِينَ إِلَّا ضَلَا ١٠٠ مِمَّا خَطِيتَ إِنهِ أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا ١٠٥ فَلَدْ يَجِدُوا لَكُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ﴿ ثَنَّ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا نُذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ دَيَّارًا ﴿ ۚ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْعِبَ ادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ كُنِّ أَغْفِرُ لِي وَلِوَٰلِدَيُّ وَلِمَن دَخَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَازًا ٣

بسگی ابن ذکوان اسکان الیا



بِيَ إِلَى ٱلرُّشَٰدِ فَامَنَا بِدِّ وَلَىٰ نَشُرِكَ بِرَبَاۤ ٱحَكُا دُّرَبِّنَامَاٱتَّخَذَصَنِحِبَةُ وَلَاوَلَدُا**۞** وَأَنَّهُۥكَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَاعَلَى اللَّهِ شَطَطُالا ﴾ وَأَنَّاظَنَنَّا أَن لَّن نَقُولَ الإِنسُ وَٱلْجِنَّ عَلَىٱللَّهِ كَنِبًا ۞ ۚ وَأَنَّهُۥكَانَ رِجَالُ مِّنَٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِحَالٍ ٱللَّهُ أَحَدُ الآلِ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدْنَكُهَا مُلِنَتْ حَرَسًا ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نَّعُجزَهُ. هَرَ كَالَّ كَأَنَّا لَمَّا سَمِعَنَا ٱلْمُدَى

فزادوهم ابن ذكوان وجهان: ۱. بالفتع وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الزاي والالف

الأناكُ وَأَمَّا ٱلْقَدْسِطُونَ فَكَانُو ٱلجَهَنَّ وَأَلَّو ٱسْتَقَدْمُواْعَلَىٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُم مَّآءُعَدُقَا ١١٠ كِلْفَيْنَ فِيةً وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ - نَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدُا ﴿ ۖ كُا اللَّهُ وَأُ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدُا ﴿ وَأَنَّهُ مُلَّاقًامَ عَبَدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لَبَدُالْ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَآ أَدْعُواْ رَبِّي وَلَآ أَشْرِكُ ْحَدَّانْ قُلْ إِنِي لَا أَمْلِكُ لَكُوْضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿ ثُا قُلْ إِنِّي حُدُّ وَلَنَّ أَجِدَمِن دُونِهِ عَمُلْتَحَدًّا ﴿ ۚ ۚ إِلَّا بَلَغَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَتِهِ ۚ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِلَّا لَهُ ذَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ﴿ يَكُ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَرَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا ١٠٠ قُلْ إِنْ أَدْرِيت لُ لَهُ, رَبِّنَ أَمَدُّا ۞ عَلِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا مَدًا ۞ إِلَا مَنَ لَكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْدِ وَمِنْ خَلْفِهِ مِرَصَدًا ﴿ ۗ كَالِيَعَلَمَ أَن قَدَّ أَبَلُغُواْ . بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلُّ

هشام وجهان: ا. ضم اللاه وموالمقدم ا. كسر اللاه ليكا ابن ذكوان: كسر اللام



شكو ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف



م مر ثُلْثِي بن ذكوان: شم اللام

﴿ إِنَّ رَبِّكَ يَعَلُوا أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلَّتَى ٱلَّيْلِ وَنِصْفِدِ وَثُلُثِدِ وَطَآبِفَةَ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكُ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلْيُّلُ وَٱلنَّهَارْعَلِمَ أَنَ لَنْ تَحْتَصُوهُ فَنَابَ عَلَيْكُمْ فَأَقْرَءُواْ مَا تَيْسَرُ مِنَ ٱلْقُرْءَ انْ عَلِمَ أَن سَيْكُونُ مِنكُمْ مَّرْضَىٰ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَيْنِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقْرَءُوا مَا تَيْسَرَ مِنْذُواً قِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا نُقَيِّمُواْ لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَاللَّهِ هُوَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرَآواً سَتَغْفِرُواْ اللَّهَ إِنَّا ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ وألله آلزنجنز الرجيب يَتَأْيُّهُاٱلْمُدَّثِّرُ ۚ ﴿ فَمُؤَاَّنِدُرُ ۞ وَرَيِّكَ فَكَيْرُ ۞ وَثِيابَكَ فَطَهِّرٌ ۞ وَيَابُكُ فَطَهْرً وَالرِحْرَ فَأَهْجُو ﴿ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكُيْرُ اللَّهُ وَلِرَبِّكَ فَأَصْبِر اللَّهُ فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ٥ فَذَالِكَ يَوْمَ إِذِيوَمٌ عَسِيرٌ ١ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ غَيْرُيسِيرِ اللهُ ذَرْنِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدُا اللهُ وَجَعَلْتُ لَهُ، مَالًا مَّمْدُودُالْ وَبِنِينَ شُهُودًا ﴿ اللَّهِ وَمَهَّدتُ لَهُ مَنَّهِيدًا ﴿ ثُنَّ مُنْكُمُ مُكُمِّ يَظْمَعُ

أَنْ أَذِيدَ ﴿(٩٠) كُلُّا أَنْهُ كَانَ لَأَنْتَنَا عَنِيدًا ﴿(١٠) إِسَا

أدرنك ابن ذكوان وجهان: ١. فتح وهو المقدم ٢.إمالة فتحة الداء والإلف , وَيَسَرَ الْ٢٠) ثُمُّ أَذْبُرُ وَأَسْتَكْبُرُ الآ٢) فَقَالَ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا سِعْرٌ \* الله الله الله عَوْلُ ٱلْبَشَرِ اللهُ مَا أَخْرُكُ اللهُ اللهُ وَمُعَا أَذَرَنَكُ مُمَّا أَذَرَنَكُ مَاسَقُرُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ وَلَا لَذَرُ اللهُ الوَاحَةُ لِلْبَشِرِ اللهُ عَلَيْهَا تِسْعَةً عَشَهُ الله وَمَاجَعَلْنَا أَصْحَلَبُ النَّارِ إِلَّا مَلَيْكُةٌ وَمَاجَعَلْنَا عِذَّتُهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِيمَنَا وَلَا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَكِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَنَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَرَيِّكَ إِلَّا هُو وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ السُّ كَلَّا وَٱلْقَمَرِ الْآ اللَّهُ إِذَا دَبَرُ اللَّهُ وَالصَّبْحِ إِذَا أَسْفَرُ اللَّهُ إِنَّهُا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ ٣٠٤ نَذِيرُا لِلْبَشَرِ ٣٣) لِمَن شَاءَمِنكُو أَن يَنْقَدَّمَ أَوْيَنَأَخُرَ (٣٧) كُلُّ ٠ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةُ ﴿ ﴾ إِلَّا أَصْحَبَ ٱلْيَهِينِ ﴿ ﴾ فِي جَنَّنتِ يَسَاءَ لُونَ كَ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴿ ۖ فَالُواْ لَرَ نَكُ مِنَ لِمَينَ ﴿ اللَّهِ وَلَوْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ اللَّهِ وَدَ كُذُبُ بِهُ وِ ٱلدِينِ ﴿(٥٠﴾ حَمَّرُ أَتَهُ مَا ٱلْمُقَهِ

شاء ابن ذكوان : إمالة فتحة الشين والألف

مر مر مر مر المراد المرد المراد المر





إِنَّى رَبِّهَانَاظِرَةٌ ﴿ ۚ ﴿ وَوُجُوهُ يُوَمِيذِ بَاسِرَةٌ ﴿ ۖ لَكَ نَظُنَّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿ ﴿ ﴿ الْمَ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَافِي ( اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ ۞ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَهِذٍ ٱلْمَسَاقُ ۞ فَلَاصَدَّقَ وَلَا صَلَّى الله وَلَكِن كُذَّبَ وَتُولِّكُ اللهُ أَمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَيَتَمَطَّىٰ اللهُ أَوْلَىٰ لَك فَأُولَىٰ اللَّهُ مُمَّ أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ اللَّ أَيْحَسَبُ ٱلْإِنسَنُ أَن يُتْرَكِ سُدّى اللَّ أَلَوَ يَكُ نُطْفَةُ مِن مَّنِيِّ تُمْنَىٰ ٣٣٠ ثُمُّ كَانَ عَلَقَةٌ فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ٣٧٠ عَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرُ وَٱلْأَنْيَ الْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ عِلَى أَن يُعْتِى ٱلْمُوْتَى ال هَلَأَتَى عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِينُ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْءًا مَّذَكُورًا ﴿ ۖ ﴾ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ ۚ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿ ۖ ﴾ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَيْفِرِينَ سَكَسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ﴿ ۖ ۚ إِنَّا يَشْرَئُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا ه

سكلسيلاً ابن دكوان: وصلاً: عدف الألف وقفاً وجهان 1. عدف الألف

اعِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۚ آلِ الْوَفَونَ بِٱلنَّذَرِ وَيَخَافَونَ يَوْمُاكَانَ شَرْهُ، مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُيِّهِ وسَكِينًا وَيَنيمَاوَأَسِيرًا ﴿ ۚ إِنَّمَانُظُعِمُكُو لِوَجِهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُمِنكُو ْ حَزَّلَهُ وَلَا شُكُورًا اللهُ إِنَّا نَغَافُ مِن رَّيِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا فَمَطْرِيرًا أَنَّ الْفُوفَا لَهُمُ اللَّهُ شُرَّ ذَالِكَ ٱلْيُورِ وَلَقَ لَهُمْ نَضْرَةُ وَسُرُورًا ﴿ فَا خَرَتُهُم بِمَاصَبُرُواْ جَنَّةُ وَحَرِيرًا اللهُ مُتَكِدِينَ فِهَاعَلَى ٱلْأَزَآبِكِ لَا يَرُوْنَ فِيهَاشَمْسَاوَلَازَمْهُ بِرَالَ اللهُ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْمٍ رِعَانِيةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوا بِكَانَتْ قَوَارِيرُا (١٠٠) قَوَارِيرَا مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَانَقَدِيرًا (١١١ وَيُسْقَوْنَ فِهَا كَأْسُاكَانَ مِنَ اجُهَا زَنِجِيلًا ﴿ كَا الْحَيْنَافِهَا تُسُمَّى سَلْسَبِيلًا اللهُ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نِعِيمًا وَمُلْكَاكِمِيرًا اللهُ عَلِيهُمْ رَيْهَ ضَرُّ وَإِسْتَبْرَقِ وَحُلُّواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَةٍ وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا لَهُورًا ﴿ آ ﴾ إِنَّ هَٰذَاكَانَ لَكُوْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ﴿ آ ﴾ إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴿ ۖ فَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ نَهُمْ اَثِمَّا أَوْكُفُورًا ﴿ وَأَذَكِرِ ٱسْمَ رَبِكَ بُكُرَةً وَأَ

قواريرا ابن ذكوان: عذف الاتف يصاد ووتفا معاد كالم



خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدْنَا آَسْرَهُمْ وَإِذَا شِنْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ ٣ ﴾ إِنَّ هَلْذِهِ ـ تَذْكِرَةٌ فَهَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ ـ سَ وَمَايَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا مُمَتِهِ ۚ وَٱلظَّلِلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِمًا اللَّ فَأَلْفُذُونَتِ فَرُقًا ﴿ ﴾ فَأَلْمُلْقِينِتِ ذَكَّرًا ا﴿ ۞ عُذَرًا أَوْ نَذَرًا ﴿ تَوَعَدُونَ لَوَاقِمٌ ﴿ ﴾ فَإِذَا ٱلنَّجُومُ كُلِيسَتُ ﴿ ﴾ وَإِذَا ٱل

أدرينك ابن ذكوان وجهان: ١. فتع ومو المقدم ٢.إمالة فتعة الراء والألف

مَّعْلُومِ (\*\*) فَقَدَرْنَا فَيَعْمَ ٱلْقَدِرُونَ (\*\*\*) وَيْلُ يُؤْمِينٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿\*\*\*) أَلْمُ يَجْعَلُ ٱلْأَرْضُ كِفَانًا ﴿ فَ ٱلْحَيَاءُ وَأَمْوَ تَا لَأَنَّ ٱوَجَعَلْنَافِيهَا رَوَسِي شَنِهِ خَنتِ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّآءَ فَرَاتًا ﴿ وَيَلُّ يَوْمِهِ لِهِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ اللَّهِ مَا ٱنطَلِقُوٓ إِلَىٰ مَاكُتُتُم بِهِ عَكَذِّبُونَ ﴿ السَّانَطُلِقُوۤ أَإِلَىٰ ظِلِّ ذِي ثَلَاثِ ۥٚ۞ۜڷۜٳڟؘڸۑڸۅؘڵٳؽؙڡ۬ٚؽؠڹؘٲڶڷؘۿۑ۞ۜٳڹۜؠٵؘؾؘۯؠؠۺ؊ؘڔ كَٱلْقَصْرِ (٣) كَأَنَهُ وَمَلَكَ صُفَرٌ (٣٧) وَيَلَّ يُومَهِ ذِلْهُ كُذِّ بِينَ (٣٠) هَذَايَةُ مَلَا يَنطِقُونَ ﴿ كَا يُؤَذُّنُ لَمُنَّمَ فَيَعْنَذِرُونَ ﴿ كَا يُومِيْذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ﴿ ﴾ هَذَا يَوْمُ ٱلْفَصَّلِّ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأُوَّلِينَ ﴿ ۞ فَإِن كَانَ لَكُرْكَيْدٌ فَكِيدُونِ (٢٠) وَيْلِّ يُومَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ (٤٠) إِنَّا لَمُنَقِينَ فِ ظِلَال وَعُيُونِ (إِنَّ وَفَوَكِهُ مِمَّايَشَّ تَهُونَ (أَنَّ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَتُا لُونَ ﴿ ﴾ إِنَّا كَنَالِكَ بَحْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾ وَمَلَّ وَمُ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ ۞ وَيْلُ يُوْمَ ١٧٠٠ وَإِذَا قِبْلَ لَمُدُ ٱرْكَعُوا لَا يَزَكُمُونَ ١٠٠٠ وَيْلُ نَ اللَّهُ الْمِياءَيِّ حَدِيثٍ بَعْدُهُ، يُؤْمِنُونَ

وَرِعِيُونِ ابن ذكوان : كسر العين

قيلُ ابن ذكوان: كسر القاف





عَمَّ مَنَسَآءَ لُونَ ﴿ كَا عَنِ النَّبَا الْعَظِيمِ ﴿ كَا الَّذِي هُرَفِيهِ مُغَيَلِفُونَ ﴿ ٢ كَلَّاسَيَعَلَمُونَ ﴿ ثُوُّ كُلَّا سَيَعْلَمُونَ ۞ أَلَوْ يَجْعَلُ ٱلْأَرْضَ مِهَا ذَالَ ۖ كُلَّاسَيَعْلَمُونَ وَٱلِجْبَالَ أَوْتَادُالْا ﴿ وَخَلَقَنَكُمْ أَزُو ْجَالُ ۞ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا ال وَجَعَلْنَا أَيُّولَ لِمَاسًا ( ) وَجَعَلْنَا لَنَّهَارَمَعَاشًا ( ) وَبَنْتِنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴿ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ مَآءَ ثَجَاجًا ﴿ لَا لَيْ لِنَعْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ﴿ وَجَنَّاتٍ ٱلْفَافَالْالْ إِنَّ يَوْمَٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَنتَالْ ۚ يَوْمَ يُنفَخُ فِٱلصُّورِ فَنَأْتُونَ أَفُواَجَا ﴿ ﴾ وَفُنِحَتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتَ أَبُو َبَا ﴿ فَ وَسُيَرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿ إِنَّ جَهَنَّعَ كَانَتْ مِرْ صَادَا ﴿ اللَّا لِلْطَّاعِينَ اللَّهِ مَنَابَا (اللهُ النَّبِيْنَ فِيهَا أَحْقَابًا (اللهُ لَا يُذُوقُونَ فِيهَا بَرْدُاوَ لَاشَرَابًا اللَّهُ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَاقًا ١٠ جَـزَآءُ وِفَاقًا ١٠ إِنَّهُمْ كَاثُواْ لَايَرْجُونَ حِسَابًا ﴿ ﴾ وَكُذَّبُواْ بِعَايَلِنَا كِذَابًا ﴿ ۞ وَكُلَّ شَيْءٍ حْصَنْنَهُ كِتَنْبَا ﴿ اللَّهِ الْمُؤْوَقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿ اللَّهُ

ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَاٱلرَّحْمَنَّالَا غَلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ ۚ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَيِّكَةُ صَفًّا لَا يَتَكُلُّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرِّحْنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ ثَالِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلْحَقَّ فَ شَاءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَثَابًا ﴿ إِنَّا أَنْذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَربِكَ يَوْمَ نَظُرُ ٱلْمَزْءُمَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَكَيْنَتِي كَنْتُ تُرَابًا ﴿ والتانغان وأللّه آلزُّمُ أَن الرَّجِيكِم وَٱلنَّنزِعَنتِ غَرْقًا ﴿ وَٱلنَّنشِطَنتِ نَشْطًا ﴿ وَٱلسَّنهِ ٧ فَٱلسَّنبِ قَنتِ سَبْقًا ﴿ فَأَلْمُدُبِّرَاتِ أَمْرًا ﴿ وَ عَةَ ﴿ ) يَقُولُونَ أَءِنَا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ﴿ أَنَّ إِذَا كُنَّا وَ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهِ إِذَا كُرَّهُ خَاسِرَةٌ ۗ ﴿ اللَّهُ الْمَا لَهُ مَا خَرَةٌ ۗ وَحِدَةٌ ﴿ آلَا اللَّهُ إِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَ وِ ﴿ اللَّهُ هَلَّ أَنْكُ.

سُلَّاءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

أَعِ نَّأَ ابن ذكوان: دون ادخال هشام وجهان: ۱ - التسهيل مع الإدخال عالمة عالمة الإدخال عالمة الإدخال عالمة الإدخال الإدخال الإدخال الإدخال الإدخال الإدخال

جاءت ابن ذكوان : إمالة فتعة الجيم والألف



وأللكه آلزنجكز الزجيك عَبِسَ وَوَلَٰقَ ١ أَن جَاءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ١ وَمَايُدْ رَبِكَ لَعَلُّهُ. يَزَّكُ ١ أُو ا يَذَكُّرُ فَنَنفَعُهُ ٱلذِّكْرَىٰ ﴿ ﴾ أَمَامَنِ ٱسْتَغَنىٰ ﴿ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ ﴿ كَالَّ وَمَاعَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكُنَ ٧٧٪ وَأَمَّامَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ ١٠٠٠ وَهُوَ يَخْشَىٰ ١٠٠٠ فَأَنْتَ عَنْهُ لَلَهَّىٰ (اللهُ كَلَّا إِنَّهَا لَذَكِرَةُ اللهُ فَنَشَآءَ ذَكَرَهُ (اللهُ فِصُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ اللهُ مَنْ فُوعَةِ مُطَهَّرَةِ إِلَى إِلَيْدِى سَفَرَةِ السَّكِرَامِ بِرَرَةِ السَّاقَيْلَ أَلِانسَن مَآ ٱلْفَرَهُ, ﴿٧٧) مِنْ أَي شَيْءٍ خَلَقَهُ, ﴿٨١) مِن نَطَفَةٍ خَلَقَهُ، فَقَدُّرَهُ، ﴿١١) ثُمَّمَ ٱلسَّبِيلَ يَسَرَهُ إِنَّ ثُمَّ أَمَالُهُ وَفَأَقَبَرُهُ وَلَ أَنَّهُ مُ إِذَا شَآءَ أَنْصُرُهُ وَأَن كُلَّالَمَا يَقْضِ مَا أَمَرُهُ وَ اللَّ فَلَيْنُظُو ٱلْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِدِ اللَّهُ إِنَّا صَبْبَنَا ٱلْمَآءَ صَبًّا اللهُ أَمُ شَقَفَنَا ٱلْأَرْضَ شَقَالًا فَأَنْتَنَافِيهَا حَبًّا اللهُ وَعِنْبًا وَقَضْبًا اللهُ ال وَزَيْنُونَا وَنَغَلَا اللَّ وَحَدَآبِنَ غُلْبًا اللَّ وَفَكِكِهَةً وَأَبَّا اللَّا مَّنْعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَنِيكُمْ أَفَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّآخَةُ " يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرَّهُ مِنْ أَخِيهِ ١ وَأُمِّهِ، وَأَبِيهِ ﴿ ٣٣ ﴾ وَصَحِبَنِهِ، وَبَنِيهِ ﴿ ٣٤ كُلِّي ٱمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَبِنِهِ شَأْنٌ يُغَنِيهِ (٣٠) وُجُوهُ يَوْمَ إِلهِ مُسْفِرةٌ (٣٠) صَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ (٧٧) وَوُجُوهُ يَوْمَهِذِ عَلَيْهَا غَبُرَةٌ ﴿ ٢٠٠ كَرُهَقُهَا قَنَرَةً ﴿ ١٠ الْوَلَيْكَ هُمُ ٱلْكَفْرَةُ ٱلْفَجَرَةُ ﴿ ٢٠٠٠



جاء هُ ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف

جاءكُ ابن ذكوان: إمالة فنحة الجيم والألف

سياء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف (الموضمين)

جاء ت ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف



م و ر و سيعرت ابن ذكوان: تشديد المين

رعاه ابن ذکوان وجهان: ۱. إمالة وهو المقدم ۲. فتح

ابن ذكوان: إمالة فتحة إشبن والألف



(COD)

شآءَ ابن ذکوان اد اذ الشاشة

بَلُّ تُكَذِّبُونَ ابن دكوان: اظهاد

أدرينك ابن ذكوان وجهان: ۱. فتع،وهو المقدم ٢.إمالة فتحة الراء والألف (المؤضمين) أدريك ابن ذكوان وجهان: ۱. فتح وهو القدم ۲.إمالة فتحة الراء والالف (الموسين)

إِلَّاكُلُّ مُعْتَدِ أَشِيرِ ﴿ آ ﴾ إِذَائُنْلَى عَلَيْدِ اَيَنُنَا قَالَ أَسَا كَلَّابَل زَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ۚ كَالَّا إِنَّهُمْ نِي لَمَحْجُوبُونَ ﴿ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا ٱلْجَحِيمِ ﴿ ثَا ثُمَّمُهَا لُو هَنَدَاٱلَّذِي كَنْتُم بِمِئُّكُذِّبُونَ ﴿ ۚ كَالَّا إِنَّ كِنَبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلْيِينَ (١١) وَمَأَاذُرُنكَ مَاعِلْيُونَ (١٠) كِنْتُ مَرْقُومٌ (١٠) يَشْهُدُهُ ٱلْمُقَرِّفُونَ وُجُوهِهِ مْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ١٠٠٠ يُسْقُونَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومٍ ١٠٠٠ كُ وَفِ ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَيِسِ ٱلْمُنَنَفِسُونَ ﴿ ۖ وَمِنَ اجُهُر رٍ (٣) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُوكَ (١٠) إِنَّ ٱلَّذِيك أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ۗ ۖ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَنْغَامَزُونَ ﴿ ۚ ۚ وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓا إِلَىٰٓ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ ﴿ ۖ ۖ كُا وَإِذَا رَأُوْهُمْ قَالُواْ إِنَّ هَنَوُكَآءٍ لَضَآلُونَ ٣٠ وَمَاۤ أَرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ نفظهنَ ﴿٣٣﴾ فَٱلْيَوْمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلَّ

هل توب ابن ذكوان: إظهاد



اللهُ اللَّهُ اللُّهُ الْكُفَّارُ مَا كَانُواْ يَفْ ه ٱللَّه ٱلرَّجُزَ ٱلرِّحِي إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتْ ﴿ ۖ وَأَذِنتَ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۚ ۚ ۗ وَإِذَا ٱلأَرْضَ مُ الله وَهُوَ الْقَتْمَا فِيهَا وَتَحَلَّتْ الله وَالْإِنْتَ لِرَبَّهَا وَحُقَّتْ الله كَانَّهُمَا ٱلإنسَنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَكَدْحًا فَمُلَقِيدِ ﴿ ۖ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي بنِهِ أَ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ أَوَيَنْقَلِبُ ؞ِمَسْرُورًا ﴿ ﴾ وَأَمَّامَنْ أُونَى كِنْبُهُۥ وَرَآءَ ظَهْرِهِ؞ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ﴿ وَيُصَلِّى سَعِيرًا ﴿ إِنَّهُۥكَانَ فِي أَهْلِهِ عَسْرُورًا ﴿ ﴾ يَدْعُوا ثُبُورًا إِنَّهُ وَظُنَّأُنَ لِّن يَحُورَ ﴿ إِنَّ كَا إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ ـ بَصِيرًا ﴿ آَتُ فَلَآ أَقْي بِٱلشَّفَقِ ﴿ ثَالَيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿ وَالْقَمَرِ إِذَا ٱتََّسَقَ ﴿ وَاللَّهِ مَا وَسَقَ ﴿ وَاللَّهُ لَرَّكُنَّ طَبُقًا عَن طَبَقِ ١٠٠ فَمَا لَمُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١١٠ وَإِذَا قَرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَ انُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ الله وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ اللهُ فَبَشِرْهُم بِعَذَا إِلَيْهِ اللهُ امنوأ وعيلوأ الصلحلت







أدرينك ابن ذكوان وجهان: ۱. فتع وهو المدم ٢. إمالة فتحة الدام مالاً أن



سياءً ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف بَلُ مُؤْثِرُونَ ابن ذکوان: انشاد رَونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (٧٧) وَإِلَى ٱلسَّمَاءَ كَيْفَ ﴾ وَإِلَى ٱلِجَبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿ ثُنَّ وَإِلَى ٱلْأَرْضَ اللَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ (٣) فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَدُ إِنَّ إِلَيْنَآ إِيَابُهُمْ ۞ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا

و مرو ومصيطر ابن ذكوان: بالصاد بدل



وجاءً ابن ذكوان : إمالة فتعة الجيم والخلف

ورجاًی، ابن ذکوان: کسو العمم





أدرينك ابن ذكوان وجهان: ۱. فتح وهو القدم ۲.إمالة فتعة الراء والألف









رّعاه ابن ذكوان وجهان: ۱. إمالة ومو المقدم







حاء تهم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

الگريتگي ابن ذكوان: ياء ممدودة ويعدها معزد منتوحة (الموضعين)



يرود ابن ذكوان: ضم الهاء مع الصلة (العضمة)





ابن ذكوان وجهان: ۱. فتح،وهو المتدم ٢.إمالة فتحة الراء والألف

(الموضعين)



أدريك ابن دكوان وجهان ۱. فتع ومو المقدم ٢.إمالة فتحة





عنورگون ابن دکوان: (الموضعين) عادِرً ابن دکوان: فتح العين

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف



## تقريظ

الحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِنَ الْقَائِلِ: ﴿ وَلَقَدْ يَسَرَنَا ٱلْقُرْمَانَ لِللِّهِ كُولَةُ مِن مُدَّكِرٍ ﴿ وَلَقَدْ يَسَرَنَا ٱلْقُرْمَانَ لِللَّهِ مَلَى أَفْضَلِ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرسَلِين سَيدِنَا مُحَمَّدٍ ﴿ اللَّهُ الْقَائِلِ: " إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرسَلِين سَيدِنَا مُحَمَّدٍ ﴿ اللّهُ الْقَائِلِ: " إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أَنْزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَؤُوا مَا تَيسَّرَ مِنْهُ "[متفق عليه]، أَنزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَؤُوا مَا تَيسَّرَ مِنْهُ "[متفق عليه]، ورَضِي الله عَنْ صَحَابَتِهِ أَجْمِينَ الذِينَ تَلَقُوا القُرْآنَ فَبَلَّغُوهُ وَرَضِي الله عَنْ صَحَابَتِهِ أَجْمَعِينَ الذِينَ تَلَقُوا القُرْآنَ فَبَلَّغُوهُ كَمَا سَمِعُوهُ، وجَزَى اللهُ بِالْحَيْرَاتِ عَنَا أَوْمَةً لَنَا نَقَلُوا القُرْآنَ عَذَا اللَّوْآنَ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

أَمَا بَعْدُ: فَقَدْ أَحْضَرَ لِي الابنُ البَّارُ (تَوْفِيق ضَمْرَة) جَمُوعَةً مِنَ المَصَاحِفِ أَفْرَدَ بِهَا القِرَاءَاتِ العَشْرةَ الصَّغْرَى فَوجَدتُهَا مِنَ المَصَاحِفِ أَفْرَدَ بِهَا القِرَاءَاتِ العَشْرةَ الصَّغْرَى فَوجَدتُهَا تُسَهِّلُ عَلَى طَالِبِ العِلْمِ وَتُيسِّرُ لَـهُ فِرَاسَةَ عِلْمِ القِرَاءَاتِ. أَسُمَّلُ عَلَى طَالِبِ العِلْمِ وَتُيسِّرُ لَـهُ فِرَاسَةَ عِلْمِ القِرَاءَاتِ. أَسُمَّلُ اللهُ أَنْ يَنْفَعَ بِهَا المُسْلِمِينَ

أَمْلَاهُ: الْعَلَّامَةُ مُسْنِدُ الْعَصْرِ الشَّيْخُ بكري بن الشيخ عبد المجيد الطرابيشي الدمشقي



وهو النطق بحركة مركبة من حركتين ضمة وكسرة، وجزء الضمة مقدم وهو الأقل ويليه جزء الكسرة وهو الأكثر. وَوَضْعُ نقطة مستديرة مسدودة الوسط مكان الهمزة من غير حركة يدل على تسهيل الهمزة بين بين، فتسهل الهمزة المفتوحة بجعلها بين الهمزة والألف نحو: (وَالْتُمُ)، والمضمومة بين الهمزة والواو نحو: ﴿أَا مَزَلَ ﴾، والمكسورة

وقف ابن عامر بالهاء في : ﴿ يَتَأَبُّتِ ﴾ [يوسف:٤]

بين الهمزة و الياء نحو: ﴿ أَايِنَّكُم ﴾.

قرأ ابن عامر قوله تعالى: ﴿ اللهُ اللَّذِي خَلَقَكُمْ مِن ضُعَفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ ابْتَدِ ضُعِفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ فُوَّةٍ ضُعْفًا وَشَيْبَةً يَعْلَقُ مَا يَشَلَهُ مَا مَنْ بَعْدِ فُوَّةٍ ضُعْفًا وَشَيْبَةً يَعْلَقُ مَا يَشَلَهُ مُو وَهُو الْعَلِيمُ الْقَلِيمُ الْقَلِيمُ اللَّهِ فَي اللهِ وَمِا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللَّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ويجوز له في هاء ﴿ مَالِيَةٌ ﴾ بسورة الحاقة وصلاً وجهان: ١. إظهارها مع السكت.

٢. إدغامها في الهاء التي بعدها في لفظ ﴿ مَلَكُ ﴾.



## وقف هشام على الهمز المتطرف

وقد قسمته إلى ثمانية وعشرين نوعاً أذكرها هنا لـ ثلا يكثـر التكرار في هامش المصحف:

النوع الأول: الهمزة الساكنة بعد فتح، نحو كلمة ﴿ أَقُرُا ﴾ [العلن: ١]، و ﴿ يُشَأَ ﴾ [العلن: ١]، و ﴿ يُشَأَ ﴾ [العبر: ٣٦]، ففي هذا النوع وجه واحد لهشام عند الوقف عليه، وهو إبدال الهمزة ألفاً، نحو: ﴿ يَشَا﴾.

النوع الشاني: الهمزة الساكنة بعد كسر، نحو: ﴿ نَمِنَ ﴾ [الحبر: ٤١]، فِيها وجه واحد، إبدال الممزة ياءً مدية، ﴿ وَهَيَّى ﴾.

النوع الثالث: الهمزة المفتوحة وصلاً بعد فتح وهي: ﴿ بَدَأَ ﴾ ، و﴿ فَنَنَتَبَراً ﴾ ، و﴿ مُبَراً ﴾ ، و﴿ فَنَنَتَبَراً ﴾ ، و﴿ مُبَرَاً ﴾ ، و﴿ أَسَراً ﴾ ، وأسرة ألفاً: ﴿ إِبدال الهمزة الفاً: ﴿ إِبدال الهمزة الفاً: ﴿ إِبْدَالُ الْمُعْرَةِ الْفَاءُ فَيْ الْمُعْرَةُ الْفَاءُ فَيْ الْمُعْرَةُ الْفَاءُ فَيْ عَلَا الْفَاءُ فَيْ الْفَاءُ فَيْ الْفَاءُ فَيْ الْفَاءُ فَيْ أَلْهُ الْفَاءُ فَيْ الْفَاءُ فَيْ الْفَاءُ فَيْ الْفَاءُ فَيْ أَلْمُوا الْفَاءُ فَيْ الْفَاءُ فَيْ الْفَاءُ فَيْ الْفَاءُ فَيْ الْفَاءُ فَيْ الْفَاءُ فَيْ الْفَاءُ الْفَاءُ الْفَاءُ فَيْ الْفَاءُ فَيْ الْفَاءُ فَيْ الْفَاءُ فَيْ الْفَاءُ فَيْ الْفَاءُ فَيْ الْفَاءُ فَيْفُرُ الْفَاءُ فَيْ الْفَاءُ فَيْفُرُ الْفَاءُ فَيْعُمُ الْفَاءُ فَيْعُمُونُ الْفَاءُ فَيْعُمُ الْفَاءُ فَيْعُمُ الْفَاءُ فَيْعُمُ الْفُرَاءُ فَاعْمُ الْفَاءُ فَاعْمُوا أَنْفُولُ الْفُرَاءُ فَاعْمُوا أَلْفُواءُ وَالْفُرُواءُ الْفُاءُ فَاعْمُ الْفُرَاءُ الْفُرْوَاءُ وَالْفُرُواءُ وَالْفُواءُ وَالْفُواءُ وَالْفُواءُ وَالْفُواءُ وَالْفُواءُ وَالْفُواءُ وَالْفُلُواءُ وَال

النوع الرابع: الهمزة المفتوحة وصلاً بعد كسر، وهي: ﴿ فَرِينَ ﴾، و ﴿ أَسُتُهْزِئَ ﴾، ففي هذا النوع وجه واحد وهو إبدال الهمزة ياءً مدية، ﴿ قُرى ﴾. النوع الخامس: الهمزة المفتوحة وصلاً بعد حرف صحيح ساكن، وهو بلفظ واحد وهو ﴿الْخَبُّ ﴾ [النمل:٢٥]، ففيها وجه واحد، وهو نقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها وحذف الهمزة، ثم تسكن الباء، ﴿ٱلَّخَبُّ ﴿. النوع السادس: الهمزة المكسورة وصلاً بعد ساكن صحيح، كما في كلمة ﴿ أَلْمُرْهِ ﴾ [البقرة: ١٠٢] و[الأنفال: ٢٤]، ففي هذا النوع وجهان: ١. نقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها وحذفها، ثم إسكانها للوقف: ﴿ ٱلْمُرَّ ﴾. ۲. روم كسرة الراء: ﴿ٱلْمَر﴾. النوع السابع: الهمزة المضمومة وصلاً بعد ساكن صحيح، وهي كلمة: ﴿ مِلْهُ ﴾ [آل عمران: ٩١]، وكلمة: ﴿ دِفٌّ ﴾ [النعل:٥]، وكلمة: ﴿ أَلْمَزُهُ ﴾ [النبأ:٤٠] و[عبس:٣٤] و ﴿ جُمَرُهُ ﴾ [الحجر:٤٤]، ففي هذا النوع ثلاثة أوجه:

١. نقل ضمة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها، ثم حذفها
 وإسكان الصحيح للوقف: ﴿جُزْ﴾.

XG5\COVQXG5\COXQXQ5\COXQXQ5\COXQXQ5\COXQXQ5\COXQXQ5\COXQX

٢. إشمام ضمته:﴿جُز﴾.

٣. رومها: ﴿جُزٍ﴾.

النوع الثامن: الهمزة المكسورة وصلاً بعد فتح، وهي: ﴿ النَّهَ إِلَهُ [النَّهَ: ٢]، و ﴿ مَهُ إِ ﴾ [النبة: ٢]، و ﴿ مَهُ إِ ﴾ [الحبر: ٢٦]، و ﴿ مَهُ إِ ﴾ [الخبر: ٢٦]، و ﴿ مَهُ إِ ﴾ [الخبر: ٢٦]، و ﴿ مَهُ إِ ﴾ [الفصص: ٣] في هذا النوع وجهان:

١. إبدال الهمزة ألفاً ﴿نَّبَا﴾.

٢. تسهيل الهمزة مع روم كسرتها.

النوع التاسع: حرف واحد من النوع الثامن رسم على غير قياس، وهو قوله تعالى: ﴿ نَبُهَا فَ ﴾ [الأنمام: ٣٤] ففي هذا النوع أربعة اوجه:

١. إبدال الهمزة ألفاً ﴿نَّباكِ، على القياس.

٢. تسهيل الهمز مع الروم، على القياس.



﴿ وَيُسْتَهَزَّأُ ﴾ [النساء:١٤٠]، في هذا النوع وجهان (١٠:

١. إبدال الهمزة ألفاً. ٢. التسهيل مع الروم.

النوع الثاني عشر: الهمزة المكسورة وصلاً بعد ضم نحو: ﴿ وَلُوْلُوْلُوا ﴾ في [الحج: ٢٣]، و[ناطر: ٣٣]، ﴿ اللَّوْلُو ﴾ [الراقعة: ٢٣]، ففي هذا النوع ثلاثة أوجه عملاً وأربعة تقديراً: ١. إبدال الهمزة واواً مدية على القياس.

 ويصح إبدالها واواً مكسورة على الرسم، شم إسكانها للوقف، فيتحد هذا الوجه مع الوجه الأول عملاً؛ ويختلفان تقديراً.

(١) ملاحظة: اختلف في رسم الكلمات التالية: ﴿نَبُوّا ﴾ [ص:٢١]، ﴿ يَبُوّا ﴾ [القيام: ٢٣]، فإن رسمت بالواو وقف عليها هشام بخمسة أوجه:

١. إبدال الهمزة ألفاً لسكونها عند الوقف.

٢.التسهيل بالروم على القياس.

٣. إبدالها واوأمع السكون المحض.

٤. إبدالها واواً مع الإشهام .

٥. إبدالها واواً مع الروم.

وإن رسمت دون واو ﴿ نَبَّا ﴾ ، ﴿ يُنْبَأَ ﴾ وقف عليها هشام بوجهين:

١. إبدال الحمزة ألفاً. ٢ . التسهيل مع الروم.

٣. تسهيل بروم على المذهب القياسي. ٤. إبدال الهمزة واواً مكسورة مع الروم. النوع الثالث عشر: الهمزة المضمومة وصلاً بعد ضم نحو: ﴿ أَمْرُأُوا ﴾ [النساء:١٧٦]، و﴿ اللَّوْلَةُ ﴾ [الرحن:٢٢]، ففي هذا النوع أربعة أوجه عملاً وخمسة تقديراً: ١. إبدالها وإواً ساكنة. ٢. إبدالها واواً مضمومة، ثم تسكن للوقف، فيتحد هذا الوجه مع الوجه الأول عملاً ويختلفان تقديراً . ٣. إبدالها واواً مضمومة مع الوقف بالروم . ٤. إبدالها واواً مضمومة مع الوقف بالإشهام. ٥. تسهيلها بين الهمزة والواو مع الروم. النوع الرابع عشر: ما رسمت همزته بالواو وألف بعد الواو على غير القياس نحو: ﴿ يَبْدَوُّا ﴾ [النمل: ١٤]، وكلمة: ﴿ يَنْفَيُّوا ﴾ [النحل: ٤٨]، وكلمة: ﴿ نَفْتُوا ﴾ [بوسف: ٨٥]، وكلمة: ﴿ أَتُوكُّوا ﴾ [ط:١٨]، ﴿ تَظْمَوُّا ﴾ [ط:١١٩]، وكلمة: ﴿ وَيَلْرَوُّا ﴾ [النور: ٨]، وكلمة: ﴿ يَعْبَوُّا ﴾ [الفرقان: ٧٧]، وكلمة:

﴿نَبُوا ﴾ [إ\_\_راهيم: ٩] ، [ص: ٦٧] ، [التفيابن: ٥] ، و ﴿ ٱلْمَلُوا ﴾ [المؤمنون: ٢٤]، وكلمة ﴿ ٱلْمَلُوا ﴾ [النمل: ٢٩، ٣١، ٢٨] إذا رسمت همزة الملاعلي واو ، فيها خمسة أوجه: ١ .إبدال الممزة ألفاً. ٢. بالتسهيل مع الروم. ٣. إبدالها واواً مضمومة، ثم إسكانها للوقف. ٤. إبدالها واواً مضمومة وإشهام ضمة الواو. ٥. إبدالها واواً مضمومة وروم ضمة الواو. النوع الخامس عشر: الهمزة المضمومة وصلاً بعـدكـسر ومرسومة بياء، ونحو: ﴿ يَسْتَهْزِئُ ﴾ [البقرة:١٥]، و ﴿ يُبُدِئُ ﴾ [العنكبوت:١٩]، و ﴿ وَتُدَيِّئُ ﴾ [المائسة:١١٠]، و ﴿ وَأَبْرِئُ ﴾ [آل عمران:٤٩]، و ﴿ أَبْرَيُّ ﴾ [يوسف:٥٦]، و ﴿ تُبُوَّى ﴾ [آل عمران :١٢١]، و ﴿ أَلْبَادِئُ ﴾ [الحسر: ٢٤]، و ﴿ وَيُنشِقُ ﴾ [الرعد: ١٢]، و﴿ اَلسَّبِيُّ ﴾ [فاطر:٤٣]. فيها خمسة أوجه تقديراً وأربعة عملاً: ١. إبدال الهمزة ياءً مدية (على القياس). ٢. إبدال الهمزة ياء مضمومة مع الإشهام.

KEYADKEKOKEKOKEKOKOKEKOKOKEKOKOKESKOWA

٣. إبدال الهمزة ياءً مضمومة مع الروم. ٤. التسهيل مع الروم. ٥. إبدال الهمزة ياءً مضمومة على الرسم (مذهب الأخفش) ثم الإسكان للوقف فيتحد هـذا الوجـه مـع الوجـه الأول عملاً و يختلفان تقديراً. النوع السادس عشر: الهمزة المفتوحة وصلاً بعد واو مدية أصللة ، نحو: ﴿ تَبُوا ﴾ [الماندة: ٢٩]، ﴿ ٱلسُّوءَ ﴾ [النساء: ١٧] وحيث وقع ففيها وجهان: ١. نقل فتحة الهمزة إلى الواو الساكنة قبلها، وحذف الممزة وإسكان الواو للوقف. ٢. إبدال الهمزة واواً ثم إدغام الواو الأولى في الثانية، ثم إسكانها للوقف، أي الواو المشددة. النوع السابع عشر: الهمزة المكسورة وصلاً بعد واو ساكنة زائدة بعد الضم، وهي كلمة: ﴿ قُرْوَم ﴾ [البقرة:٢٢٨]، ففيها وجهان: ١. إبدال الهمزة واواً، ثم إدغام الواو الزائدة التي قبلها فيها (قُرُو) مع السكون.



والواو حرف مد نحو: ﴿ بِمُوَّو ﴾ [مود: ٦٤]، و ﴿ مُوَّو ﴾ [آل عمران: ٣٠] ففيها أربعة أوجه:

١. نقل كسرة الهمزة إلى الواو قبلها، شم حذف الهمزة، شم إسكان الواو للوقف.

٢. روم كسرة الواو المنقلبة من الهمزة في الوجه الأول.

٣. إبدال الهمزة واوًا، ثم إدغام الواو الأولى في الثانية المبدلة،
 ثم إسكانها مشددة للوقف عليها.

٤. روم كسرة المشددة.

النوع التاسع عشر: الهمزة المضمومة وصلاً بعد واو أصلية، والواو حرف مد، وهي: ﴿ سُوَّةً ﴾ [آل عبران:١٧٤] و ﴿ السُّوَّةُ ﴾ [الأعبران:١٧٨]، ففيها ستة أوجه:

 ١. نقل ضمة الهمزة إلى الواو، ثم حذفها، ثم إسكان الواو للوقف.

## ٢. إشمام ضمة الواو المنقلبة عن الهمزة في الوجه الأول. ٣.روم الضمة في الوجه الأول. ٤. إبدالها واواً ثم إدغام الواو الأولى في الثانية ثـم إسكانها للوقف مشددة. ٥. إشيام الضمة في الوجه الرابع. ٦.روم الضمة في الوجه الرابع. النوع العشرون: الهمزة المضمومة وصلاً بعد ياء ساكنة زائدة بعد كسر، وهي ﴿بَرِيَّ ﴾ [الأنفال:٤٨]، ونحو: ﴿النِّيَّ ﴾ [التربة:٣٧]، ففيها ثلاثة أوجه: ١. إبدال الهمزة ياء وإدغام الياء الأولى في الثانية، ثم إسكانها مشددة في الوقف (إبدال ثم إدغام ثم إسكان للوقف). ٢. إبدال ثم إدغام ثم إشهام. ٣. إبدال ثم إدغام ثم روم.

إبدال ثم إدغام ثم إشهام.
 إبدال ثم إدغام ثم إشهام.
 النوع الحادي والعشرون: الهمزة المضمومة وصلاً بعد ياء ساكنة إلا أن الياء فيه أصلية، وهي نحو: ﴿ ٱلْمُيِّوتَ ﴾
 [غانه: ٨٥]، و ﴿ يُعِنى مُ ﴾ [النور: ٣٥]، ففيها ستة أوجه:

 حذف الهمزة ونقل ضمة الهمزة إلى الياء للوقف شم الإسكان للوقف.

## النقل مع إشهام ضمتها. ٣. النقل مع روم الضمة. ٤. إبدال الهمزة ياء وإدغام الياء الأولى في الثانية ثم إسكانها للوقف مشددة. و. إبدال ثم إدغام ثم إشهام . ٦. إبدال ثم إدغام ثم روم. النوع الثاني والعشرون: الهمزة المفتوحة وصلاً بعدياء ساكنة أصلية، وهي ﴿ سِيَّ ﴾ [هود:٧٧] و﴿ وَجِأْيُّ ﴾ [الفجر:٢٣]، و ﴿ يَفِي ٓ ﴾ [الحجرات: ٩]، ففيها وجهان: ١ . نقل فتحة الهمزة إلى الياء، ثم حذفها، ثم إسكان الياء للوقف مع تركها على حالها. ٢. إبدالها ياء، ثم إدغام الياء الأولى في الثانية، ثم إسكان المشددة للوقف. النوع الثالث والعشرون: الهمزة المكسورة وصلاً بعد ياء

النوع الثالث والعشرون: الهمزة المكسورة وصلاً بعد ياء ساكنة أصلية، وهي في كلمة: ﴿ ثَنَيْءٍ ﴾ المجرورة، أو بعد واو أصلية، نحو: ﴿ سَوْوِ ﴾ [مريم: ٢٨] و ﴿ السَوْوِ ﴾ [الستح: ١٢]، وما شابه ذلك، ففيها أربعة أوجه:

١ . نقل كسرة الهمزة إلى الياء، ثم إسكان الياء للوقف.

٢. النقل مع الروم . ٣. إبدال الهمزة ياءً مع إدغام الياء التي قبلها فيها، وإسكانها للوقف مشددة. ٤. إبدال ثم إدغام ثم روم. النوع الرابع والعشرون: الهمزة المـضمومة وصـلاً بعـديـاء ساكنة أصلية، وهي في كلمة: ﴿ ثَنَّ ﴾ المرفوع، ففيها ستة أوجه: ١. نقل الحركة إلى الياء ثم إسكان الياء للوقف. ٣.نقل مع روم. ٢. نقل ثم إشمام . ٤. إبدال الهمزة ياء، وإدغام الياء التي قبلها فيها، ثم إسكان الياء مشددة للوقف. ٥. إبدال ثم إدغام ثم إشهام . ٦. إبدال ثم إدغام ثم روم. النوع الخامس و العشرون: وهي الهمزة المفتوحة وصلاً بعـد ألف نحو: ﴿أَضَاءَ ﴾ [البقرة:٢٠] و﴿ جَآهَ ﴾ وشبهه، ففيها ثلاثة أوجه (ثلاثة الإبدال): ١. إسكان الهمزة للوقف، ثم إبدالها ألفًا من جنس حركة ما قبلها، فتمد بمقدار ٦ حركات مداً لازماً. ٢. يجوز فيه التوسط مراعاة لجانب اجتماع ساكنين، وكون السكون عارضاً. ٣. إن حذفت إحداهما فتقصر. COLUMNOS VENTAS COLUMNOS COLUM

النوع السادس والعشرون: وتكون الهمزة فيه مضمومة أو مكسورة وصلاً، بعد ألف نحو: ﴿السُّفَهَاءُ ﴾ و ﴿ يَشَاهُ ﴾ ، ومثال المكسورة: ﴿ السَّكَمَلُو ﴾ و ﴿ الْغُلِّهِ ﴾ [النور:٣٣] ونحو ذلك، ففي هذا النوع خمسة أوجه (خمسة القياس): ١، ٢، ٢، ١. الثلاثة التي في النوع السابق. تسهيل بروم مع القصر.
 تسهيل بروم مع القصر. ولا يجوز الإشيام في المضمومة من هذا النوع لانقبلاب الهمزة ألفاً، والألف لا تقبل الحركة، ولا إشهام في المسهلة. النوع السابع والعشرون: وهي الهمزة المضمومة وصلاً، لكنها خرجت عن القياس لرسم الهمزة بالواو وألف بعدها، وحذف ألف البناء قبلها، وذلك نحو: ﴿جَزَّوُّا ﴾ [الماندة: ٢٩، ٣٣]، [الشورى: ٤٠]، [الحشر: ١٧]، ولفيظ: ﴿ شُرِّكُوا ﴾ [الأنعام: ٩٤]، [الشورى: ٢١]، ولفظ: ﴿ نَشَتُوا ﴾ [هود: ٨٧]، ولفظ ﴿ ٱلضُّ عَفَدُوا ﴾ [إسراميم: ٢١]، ولفسظ ﴿ شُفَعَدُوا ﴾ [السروم: ١٣] ، ولفظ ﴿ ٱلْبِلَتُوا ﴾ [الصافات:١٠٦] ولفيظ ﴿ دُعَتُوا ﴾ [خافر:٥٠]، ولفظ ﴿ بَلَتُوًّا ﴾ [الدخان:٣٣]، و ﴿ بُرَكُوًّا ﴾ [المتحنة: ٤]، فهـذه الكلمات رسمت بالواو وألف بعدها مع حذف ألف البناء قبلها في جميع المصاحف(١)، ففيها اثنا عشر وجهاً:

١، ٢، ٣، ٤، ٥. خسة القياس كما في النوع السابق.

وسبعة الرسم، وهي:

٦. إبدال الهمزة واواً ساكنة مع حذف الهمزة بالطول.

٧. إبدال الهمزة واواً ساكنة مع التوسط.

٨. إبدال الهمزة واواً ساكنة مع القصر.

٩. الوجة السادس مع الإشهام والإشباع.

١٠. الوجة السادس مع الإشهام والتوسط.

١١. الوجة السادس مع الإشهام والقصر.

<sup>(</sup>۱) ملاحظة: هناك كليات اختلف في رسمها على واو أو على ألف هي: ﴿ أَنْبَتُواْ ﴾ [الانسام:٥]، [السنمراء:١]، ﴿ أَلشَّمَ فَكُواْ ﴾ [فسانر:٧٧]، ولفظ: ﴿ أَلْمُلْمَتُواْ ﴾ [الطر:٢٨]، ﴿ جَزَآهُ ﴾ [الزمر:٣٤]، ﴿ جَزَآهُ ﴾ [طاند:٢٨]، ﴿ عُلمَتُواْ ﴾ [المدرد:٢٩]، ﴿ حَمَلَتُواْ ﴾ [المدرد:٢٩].

هذه الكليات إذا كتبت بالواو وقف عليها هشام بـ (١٢ وجهاً) وهي خسة القياس وسبعة الرسم، أما إذا رسمت دون واو وقف عليها بخمسة القياس فقط.

17. والروم مع القصر فقط، لأن الروم له حكم الوصل. النوع الثامن والعشرون: وهو أن تقع الهمزة مكسورة وصلاً بعد ألف وترسم الهمزة على ياء، نحو: ﴿يَلْقَآيِ ﴾ [بونس:١٥]، و﴿وَرَآيِ ﴾ [الشورى:١٥]، ﴿ اَلنَّا إِي ﴾ [طه:١٣٠]، فقد اتفقت المصاحف على رسم هذه الكلمات الثلاث بياء في أواخ ها(۱)، ففيها تسعة أوجه:

١، ٢، ٣، ٤، ٥. خسة القياس المتقدمة في النوع السابق.

٦. إبدال الهمزة ياء وإسكانها للوقف مع الإشباع.

٧. الوجه السادس مع التوسط.

الوجه السادس مع القصر.

٩. الإبدال مع القصر مع الروم <sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ملاحظة: في النوع السسابق اختلف في رسم الكلسات التالية: ﴿ وَلِقَابَ ﴾ [النحل: ٩٠]، ﴿ وَلِقَابَ ﴾ [الروم: ١٨]، ﴿ وَلِقَابَ ﴾ [الروم: ١٦]، ﴿ وَلَقَابَ ﴾ وقف عليها هشام بتسعة أوجه وهي: خسة القياس ، وأربعة الرسم السابقة.أما إذا رسمت الكلمات السابقة دون ياء فيقف عليها بخمسة القياس فقط.

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب قراءة ابن عامر لتوفيق ضمرة ص٢٥ وما بعدها.



| السورة رقمها الصفحة التصنيف السورة وبيان المكني والمدني منها الصفحة التصنيف السورة رقمها الصفحة التصنيف الميورة رقمها الصفحة التصنيف البقرة رقمها الصفحة التصنيف البقرة 7 9 1 19 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 |             |       |          |         |        |       |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------|---------|--------|-------|----------|
| التصنيف                                                                                                                                                                                                                  | الصفحة      | رقمها | السورة   | التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة   |
| مكيد                                                                                                                                                                                                                     | 797         | 74    | العثكيوت | معية    | ١      | 1     | الفاتمة  |
| معيّد                                                                                                                                                                                                                    | t+t         | ۲.    | الروم    | مدنية   | ٧      | 7     | البقرة   |
| مكية                                                                                                                                                                                                                     | 131         | 71    | لقمان    | مدنية   | ٥٠     | ۲     | ل عمران  |
| مكيّة                                                                                                                                                                                                                    | Elo         | **    | السجدة   | مدنية   | **     | 1     | النساء   |
| مدنية                                                                                                                                                                                                                    | ETA         | 11    | الأحزاب  | مدنية   | 1.3    | •     | المالدة  |
| مكنة                                                                                                                                                                                                                     | £TA         | TE    | سبا      | مكيّة   | 1TA    | 7     | الأتعام  |
| مكيّد                                                                                                                                                                                                                    | 171         | To    | فاطر     | معنِد   | 101    | ٧     | الأعراف  |
| مكيّة                                                                                                                                                                                                                    | 11.         | n     | يس       | مدنية   | w      | ٨     | الأنفال  |
| مكيّة                                                                                                                                                                                                                    | tts         | 17    | الصافات  | مدنية   | 144    | ٩     | الثوية   |
| معيّد                                                                                                                                                                                                                    | tor         | TA    | من       | مكيّة   | ***    | 1.    | يونس     |
| مكيٰد                                                                                                                                                                                                                    | EoA         | 79    | الزمر    | مكيّة   | **1    | 11    | age      |
| معند                                                                                                                                                                                                                     | ily         | 1.    | غافر     | معيّة   | 110    | 17    | يوسف     |
| معيّد                                                                                                                                                                                                                    | tvv         | 11    | فصلت     | مدنية   | 729    | ۱۳    | الرعد    |
| معيّد                                                                                                                                                                                                                    | EAT         | 17    | الشوري   | مكيّة   | Too    | 11    | إبراهيم  |
| مكية                                                                                                                                                                                                                     | EAS         | ٤٣    | الزخرف   | معيّة   | 777    | 10    | العجر    |
| مكيّة                                                                                                                                                                                                                    | 143         | ££.   | الدخان   | معيّة   | ***    | 17    | النُحل   |
| معيّة                                                                                                                                                                                                                    | 113         | to    | الجاثية  | معيّد   | YAY    | 17    | الإسراء  |
| مكيد                                                                                                                                                                                                                     | 9-1         | 17    | الأحقاف  | معيّة   | 798    | 1.4   | الكهف    |
| مدنية                                                                                                                                                                                                                    | 0·Y         | ŧ٧    | محمد     | معيّة   | 7.0    | 19    | مريم     |
| مدنية                                                                                                                                                                                                                    | 011         | \$A   | الفتح    | معيّة   | 717    | ٧.    | 44       |
| مدنية                                                                                                                                                                                                                    | 010         | 19    | العجرات  | مكية    | 444    | 71    | الأنبياء |
| مكيّد                                                                                                                                                                                                                    | 014         | ٥٠    | ٠ ق      | مدنية   | TTT    | 77    | الحج     |
| مكيّد                                                                                                                                                                                                                    | 47.         | ٥١    | الذاريات | معيّد   | 717    | 77    | المؤمنون |
| معبّد                                                                                                                                                                                                                    | 977         | ۲۵    | الطور    | مدنية   | 70.    | Υŧ    | الثور    |
| مكيّد                                                                                                                                                                                                                    | 977         | ٥٣    | النجم    | مكيّة   | 709    | ۲۵    | الفرقان  |
| مكيّة                                                                                                                                                                                                                    | ATG         | ot    | القمر    | مكيّة   | TV     | 77    | الشعراء  |
| مدنية                                                                                                                                                                                                                    | <b>0</b> 71 | 90    | الرحمن   | معيّد   | 777    | ۲V    | التمل    |
| معيّد                                                                                                                                                                                                                    | ort         | ro    | الواقعة  | معيّد   | TAO    | 7,    | القصص    |

## السورة (قمها الصفحة التصنيف المعلقة المسلمة ال